- عقاد الإبجار الدائم فاسد

مجلة إسلامية ثقافية شهرية تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية

المال المراة المال المراة المالية المالية

## قمان آهوچاچ میر پانسیف ((



عالج الكوابيس والأحلام المزعجة

### ضاعلم أنى ال إلى إلا الله

جماعة أنصار السنة المحمدية

مجلة التوحيد

إسلاميه - ثقافية - شهرية السلاميه الثامنة والثلادون العدد ١٤٦٠ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ

#### المشرف العسام د. عبدالله شاكر

اللجنة العلمية

د. عبدالعظيم بدوي زكريا حسيني محمد جمال عبدالرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتيرالتحرير مصطفى خليل أبو المعاطي

التحرير

٨ شارع قولة - عابدين - القاهرة ت، ۱۲۹۳۹۵۱۷ - فاکس، ۲۲۲۰۹۳۹۲ قسم التوزيع والاشتراكات TY910207:0 المركز العام

هاتف: ۲۲۹۱۵۵۷۳ - ۲۵۹۵۱۹۳۲

د. جمال المراكبي



## 

عالف العورد

عَلَّجُ الكُولِيسِ

والأحلاء المرمحة

وو الذا نخاف من النقد ؟ ١ وو

يتعصب كثير من الناس وينزعج إذا وجهت إليه أو إلى شيخه أو إلى إمامه نقدًا أببيًا في مسألة كتبها في كتاب، أو سطرها في مقال، أو فكر دعا إليه وعمل به.

فلماذا نسبي هؤلاء أن النبي ﷺ قال: «كل ابن آدم خطاء»؟ ولماذا تجاهلوا أن العصمة ليست لبشر إلا

ولذلك قال الأئمة: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا النبي ﷺ.

والمفروض أن الحكمة ضالة المؤمن، والحق أعز عليه من كل أحد، وليس رابطه أعز عليه من الله ورسوله

· ولقد جادلت المجادلة رسول الله ﷺ، وسمع الله تعالى قولها وأنصفها.

وراجع أسيد بن حضير رسول الله على في شأن هدنة مع اليهود، فقال: يا رسول، إن كان أمرًا من السماء قامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم

ولما قام النبي على يسلى صلاة الجنازة على ابن سلول رأس المنافقين ؛ وثب عمر محتجاً وقال: يا رسول الله ؛ أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا وكذا ؟ والنبي عليه لا يزيد في الرد على قول: أخر عنى يا عمر. فقابل النبي والمراجعة والاحتجاج بالحلم والحكمة معلما ومرشوا وهوسا من دون غضب أو عصبية. فهل الرعماء والأئمة أعز علينا من سيد الأمة؟!

لأول مرة نقلم القارئ كرتولة كاملة تعتوي على ٣٧ مجالك أمن مجالك الأوطيك في ١٧٧ سنة كاملاة



#### والتحسرير

#### مدير التحرير الفني

11

#### الأدبال الأدبال

#### الاشتراك السنوي

ر در الله المال ٢٠ جنيها (بعدر الله بريدية والحالية بالمم مجلة الترجيلة على مكتب بريد عابدين)

٢. في الخارج ٢٠ دو لار ١١و ٧٥ ريالا سعوديا او ما يعادلهما.

ترس القبية دسيونية (الاسلامي فيكانة) شيك على بناك فيصل الاسلامي - فرع القامرة - باسم مطام الترجيب - انصار المناف (حشاب رفع (۱۸۸۸))

#### البريدالالكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

GSHATEM@HQTMAIL.COM GSHATEM@HYAHOO.COM

SEE2070@HOTMAIL.COM

WWW.ALTAWHED.COM

WWW.ELSONNA.COM

#### 

الافتتاجية بيقلع البرئيس اليجام كلمة التحرير: يقلم رئيس التحرير ياب التفسير: إعداد/د. عبدالعظيم بيوي ياب السنية إعداد/نكريا هديداي من التراب الإسلامية إعداد/سعيد عامر المعتزلة وعقائدهم الخمس إعداد/ أسامة سليمان What was the first of the formation of t جمع كلمية الأمية اعداد/د. عدالله شباكر لطائف من سورة آل عمران إعداد/ مصطفى البصرات براسات شرعية: إعداد/متولى البراجيلي إلتوحيد إعداد/علاء خدف لقصة في كتاب الله: إعداد/ عبدالرازق السيد عبد اتبعوا ولا تبتبعوا: إعداد/ معاوية محمد هيكل التكنب بلقاء الله إعداد/ عبيه أجمد الأقرع الأسرة المسلمة: إعداد/جمال عبد الرحمن تحنير الداعية من القصص الواهية: إعداد/ على حشيش إعلام المصلين والولاة من يقدمونه لامامة الصلاة: إعداد/ المستقبل أحمد السيد إدراهيم

اب الفقه: اعداد/د. حمدي طه

احكام البربا: إعداد/صلاح نجس السق

علاج السكوابسيس والأحلام المسزعصية

مهر حينيا هيئ بعرائم لاعراد والفيظات والقسسات ها مكان عين مهر حينيا هيئ بعاليم العراد والفيطات والقسسات ها معرب

ر. زر الجمهورية المسلمانة

رأينا في اللقاء الماضي كيف طعن اليهود قديما وحديثا في الصديقة العذراء مريم وهي المبرأة المصطفاة علي نساء العالمين.

قال الله تعالى: «وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَهَ نُهْتَانًا عَظِيمًا» [النساء: ١٥٦].

والحقيقة أن مريم لم تسلم من طعن الغلاة من النصارى , فبعضهم يراها أما للإله الواحد الأحد، وبعضهم يراها ثالثة ويتخذها وابنها إلهين من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

فلما بعث الله محمداً بالهدى ودين الحق أنصف مريم وابنها عليهما السلام وبين لنا أنها مبرأة ومصطفاة على نساء العالمين , وبين لنا الله تبارك وتعالى أن أمها نذرتها لله تعالى ,وأن الله تعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً في كفالة نبي ورسول كريم ، وأعادها الله من الشيطان الرجيم , وأرسل إليها الملائكة تبشرها أن الله اصطفاها وطهرها من كل رجس وسوء ,وتبشرها بولادة المسيح عيسى عليه السلام.

قال الله تعالى: «إنَّ اللَّه اصْطَفَى آدَم وَنُوحاً وَالَ الْبرَاهيم وَالَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَت امْرَاةُ عَمْرَانَ مَن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَت امْرَاةُ عَمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَب إِنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْها قَالَتْ رَب إِنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذِّكُرُ وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذِّكُرُ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ (٣٦) فَتَقَبِّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنبَ اللَّهُ الْمَا وَكُولًا كُلُما دَخَلَ عَلَيْها وَكُولًا كُلُما دُخلَ عَلَيْها وَكُولًا كُلُما دُخلَ عَلَيْها وَكُولًا اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ وَكُولًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِي لَك هَذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِي اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ وَكُولًا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ هَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ هَا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ هَا قَالَتْ هُو مَنْ عِندِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ هَا قَالَتْ هُو مَنْ عَندِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْدُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ

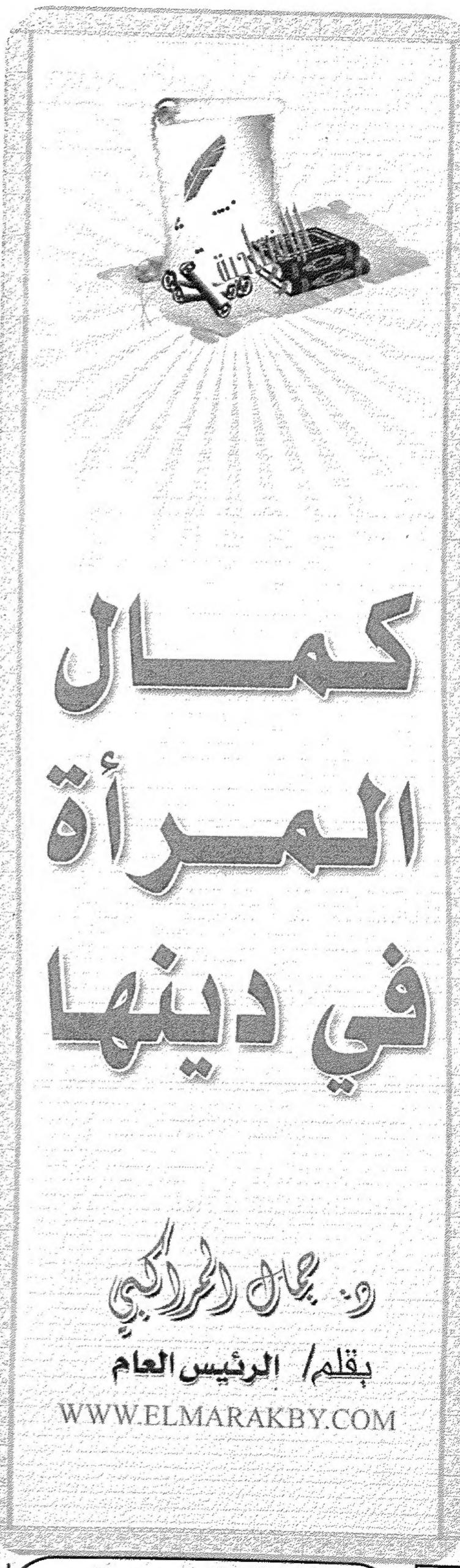

النوعيد العدد ٤٩ السنة الثامنة والثلاثون

حسناب» [آل عمران ٣٣: ٣٧] ، «وَإِذْ قَالَت الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُ وَطَهَّرَكُ وَاصْطَفَاكُ عَلَى نِسَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيكَ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لَرَبَكُ وَاسْجُدي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٢) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصَمُونَ (٤٤) إِذْ قَالَتَ الْمَلاَئَكَةُ يَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصَمُونَ (٤٤) إِذْ قَالَتَ الْمَلاَئَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلَمَة مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَحِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٤) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدُ وكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونَ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشْنَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ» [آل عمران ٤٢: ٤٧]

وهكذا أنصف القرآن الكريم مريم وجعلها وابنها آية للعالمين. قال تعالى: «وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اَيَةً لِّلْعَالَمِينَ» [الانبياء: ١٩] كما جعلها الله مثلاً للذين أمنوا فقال سبحانه: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبً ابْنِ لِي عندكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّة وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَله وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (١١) وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدُقَتٌ بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ» [التحريم ١١ - ١٢].

وكذلك مُدْح النبي الخُاتمُ السيدة مريم مبيناً أنها خير النساء فقال: « خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة » متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ». ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم: «وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» متفق عليه.

قال القرطبي هذا الطعن من الشيطان هو أبتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى.

وقال رسول الله و ممل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » متفق عليه. وفي رواية خارج الصحيح « كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمُل من النساء إلا مريمُ بنتُ عمران، وآسيةُ امرأةُ فرعون، وخديجةُ بنتُ خويلد، وفاطمةُ بنت محمد، وفَضْلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ».

#### وو معنى الكمال وو

الكمال المطلق لله وحده فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل القادر المقتدر الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه على كل شيء قدير.

أما كمال الخلائق فبحسب ما وهبهم الله من الخصال المحمودة ,والأخلاق الحسنة وسعيهم في مرضاة الله عز وجل.

والكمال في أنبياء الله ورسله ثم في الصديقين والشهداء والصالحين من عباده كل منهم على حسب درجته وفضله ,وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ,وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وقد كمّل الله نبيّه محمداً ﷺ بأنواع الكمّال التي لم تجتمع في غيره فكيف إذا اجتمع مع ذلك ما حباه الله به من حبّه لهداية الخلق وصلاحهم، ونجاتهم وفلاحهم.

لذلك كان حبُّه ﷺ في قلب كل مؤمن، بل في قلب كل منصف من غير المؤمنين ممن عرفوه على حقيقته، لا يملكون إلا تقديره واحترامه، وحبِّه لما أسداه للناس عامة من خير عظيم.

وقد كان فضله عليه الصلاة والسلام وإحسانه على أهل الملل الأخرى عظيماً، فقد بيُن لهم الحق بأدلته التي عرفوها ووجدوها في كتبهم، وكان من دينه: أنّه لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بجميع أنبياء الله ورسله، ووجه جُلّ دعوته إلى أهل الكتاب، وجادلهم بالحسنى.

وكان حظ النصارى من فضله على أعظم من غيرهم، فقد أنصفهم بعد ما ظلمهم اليهود والوثنيون، حيث بعث وكان أهل الملل يتهمون مريم بالزنا، ويتهمون عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا، ووجد النصارى يتشبهون باليهود والوثنيين فيدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو هو الله، فجاء محمد فوضع الأمور في نصابها، وبين أن مريم بنت عمران عذراء عفيفة، وأن الذي جاءها أمر من الله تعالى، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال الله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال الله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال الله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال الله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل الم

تُرَابِ ثِمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ».

فاعترف المنصفون منهم بأن ما جاء به النبي محمد ﷺ هو الحق، وهو بشارة عيسى عليه السلام لأمته، وأن ما جاء به هو الحق الذي لا يزيد عما جاء به عيسى.

#### و كمال الجنس وكمال النوع وو

جنس الملائكة أكمل من غيره من الأجناس، فإن الله خلقهم من نور وجبلهم على عبادته وطاعته، وجعلهم في الملأ الأعلى، وفضائلهم أجل من أن نحصيها في مثل هذا الموضع، وجنس الإنسان أكمل من غيره من الأجناس، قال الله تعالى: «ولقد كرمنا بني أدم» وقال: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» ؛ والذكر أكمل من الأنثى، قال تعالى «وليس الذكر كالأنثى» وقال ﷺ: « كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريمُ بنتُ عمران، وآسِيَةُ امرأةُ فرعون، وخديجةٌ بنتُ خويلد، وفاطمةُ بنت محمد، وفَضْلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »، وقال ﷺ للنساء في خطبة العيد: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » (صحيح البخاري ك الحيض ح ٢٩٨).

والكمال يكون في الذوات وفي الصفات، وفي الخلقة وفي الأخلاق، فالقوي أكمل من الضعيف، والجميل أكمل من القبيح، والسميع والبصير أكمل من الأصم والأعمى وهكذا ؛ والعبرة بالكمال في الدين، فقد يكمل الرجل في عقله وفي صبره وجلَده وحلو منطقه ويكون مع ذلك ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان كما بين ذلك الرسول ﷺ في حديث حذيفة في قبض الأمانة في آخر الزمان، قال ﷺ: « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه... ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ». (صحيح البخاري ك الفتن حـ ٦٦٧٥).

#### وو كمال المرأة في دينها وو

والنقص لازم في المرأة بالمقارنة بالرجل كما قال رسول الله ﷺ في الحديث: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحارم من إحداكن ». [رواه البخاري].

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ فني أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشير النسباء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: «أليس شبهادة المرأة مثل نصف شبهادة الرجل؟». قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن بلى قال: «فذلك من نقصان دينها».

وقد فسر النبي ﷺ نقص العقل بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل وهذا لغلبة العاطفة لديها وقلة خبرتها بأحوال المعاملات التي يبرع فيها الرجال، ووصَّف نقص الدين بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم، مع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ومع أنها مأمورة بترك هذه العبادة حال الحيض، وقد قال النبى على المناشعة: ﴿ إِن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم ».

ومع أن المرأة غير ملومة ولا مفرطة ولا مقصرة في ترك الصلاة حال الحيض إلا أن الرجل الذي يحافظ على صلاته طيلة عمره يكون أكمل منها في تعبده، كما أنه أكمل منها في خبرات الحياة.

ونقص المرأة في هذين البابين إنما هو من فطرة الله التي فطرها عليها، فالمرأة بالعاطفة الجياشة تملأ البيت حناناً، وتحنو على الزوج والأولاد، ولا غنيّ للأسرة وللمجتمع عن المرأة في ذلك، ولا يستطيع الرجل أن يقدم مثل الذي تقدمه المرأة في هذا الباب، فنقصها في هذا الباب كمال، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی.

ولكن العجيب هو كيف تكمل المرأة وتسمو على كثير من الرجال مع وجود هذا النقص الفطري في عقلها، والتعبدي في دينها ؟ أقول: تكمل المرأة إذا اقترن بعاطفتها الجياشة وحنوها على الزوج والولد عقل راجح، وكذلك تكمل في دينها مع أنها تقضي شطر عمرها لا تصلي إذا حرصت على القربات التي لا يمنعها الحيض من فعلها كالذكرالمطلق وغيره من الطاعات، وقد قال النبي ﷺ لعائشة: « فاقضى ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ». صحيح البخاري.

فقضى 🚟 بأن حجها صحيح مع تلبسها بالحيض غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما أنها لا تصوم حتى تطهر، وإنما خفف الله عنها فلم يلزمها بقضاء الصلوات بعد الطهر لأن ذلك يشق عليها.

هذا وقد رأينا ما في مريم من كمال في الدين ,أما كمال عقلها فيشبهد له أنها كانت تخالط أكمل الرجال

في زمانها وهو الرسول الكريم زكريا عليه السلام ومع هذا لم تتعجب من البشارة كما تعجب زكريا, ولم تطلب آية كما طلب زكريا, وقالت عن الرزق الذي يأتيها هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

«هُنَالكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَالَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصدَفَّا بِكَلِمَة مِّنَ اللَّه وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكَبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءِ الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكَبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءِ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي ايَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمَّزًا وَاذْكُر رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ

وَ الإِبْكَارِ »

قُال القرطبي: خصَّ الله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء ؛ وذلك أن رُوحَ القدس كلَّمها، وظهر لها ونفخ في درْعها، ودنا منها للنفخة، وليس هذا لأحد من النساء، وصدقت بكلمات ربها، لم تَسألُ أيةً عندما بشرت - كما سأل زكريا - من الآية، ولذلك سمًاها الله - تعالى - في تنزيله: صديقة، قال « وأمُّهُ صديقة » وقال: «وَصَدَقَتْ بِكَلمَات رَبَّهَا وَكُتُبه وكَانَتْ منَ الْقَانتينَ» [التحريم: ١٢] فشهد لها بالصديقية وشهد لها بالتصديق بكلمات البشرى، وشهد لها بالقنوت ؛ ولما بشر زكريا بالغلام لحظ إلى كبر سنّه، وعقم رحم امراته فقال: «قَالَ رَبِّ أنَّى يكُونُ لي عُلامٌ وقدْ بلَغني لْكبر وامْرأتي عاقرٌ» [أل عمران: ٤٠]، فسأل أية. وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر، ولم يَمْسَسْهَا بَشَر، فقيل لها كذلك قال رَبُك فاقتصرت على ذلك، وصدقت بكلمات ربها، ولم تسأل آية، فمن يَعْلم كُنه هذا الأمر، ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات أدمَ ما لها من هذه المناقب ؟ [اللباب في علوم الكتاب]

وسوف أضرب لكم أمثلة من الكمال في النساء في رجاحة العقل وكمال الدين، فهذه عائشة رضي الله عنها يأتيها مال كثير فتنفقه كله في سبيل الله.

عن هشام بن عروة أن معاوية أشترى من عائشة بيتًا بمائة ألف بعث بها إليها فما أمست وعندها منه درهم، وأفطرت على خبر وزيت وقالت لها مولاة لها: يا أم المؤمنين، لو كنت اشتريت لنا بدرهم لحمًا قالت: فهلا ذكرتيني أو قالت لو كنت ذكرتيني لفعلت. [حلية الأولياء]

وعندما نزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على نبينا محمد أول مرة في غار حراء، ورآه النبي صلي على صورته التي خلقه الله عليها، وله ستمائة جناح، وقد سد بعظم خلقه الأفق، وضمه إليه وقال له اقرأ، حتى بلغ منه الجهد فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها، فقال: «قد زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال نه « يا خديجة، ما لي » فأخبرها الخبر، وقال: «قد خشيت على نفسي » فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت خديجة رضي الله عنها، حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عمها، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة رضي الله عنها؛ يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك محمد، فقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام.

فانظر أخي القارئ الكريم إلى رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها وإلى عظم فعلها، وقارنه بما تفعله نساؤنا اليوم في الإسلام من ذهاب إلى الدجالين والعرافين.

وإليك مثلاً آخر يدل على كمال عقل خديجة رضي الله عنها، فقد جاء جبريل إلى النبي في وهو بحراء فقال: هذه خديجة قد جاءت بحيس فقل لها إن الله يقرئك السلام فلما جاءت قال لها النبي في: « يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك » فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد الهجرة يقولون في التشهد في نهاية الصلاة: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فعن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال رسول الله عن « إن الله هو السلام، فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ».

فانظر إلى رجاحة عقل خديجة وفقهها، كيف فطنت إلى ما خفي عن بعض الصحابة. والحمد لله رب العالمين.

## 

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وصلاةً وسلامًا على نبيه الأمين، وبعد:

فإن الحياة الدنيا مليئة بالمحن والمصائب والنكبات والشدائد، إنّ صفت يومًا كدرت أيامًا، وإن ضحكت ساعة أبكت أبيامًا، لا تدوم على حال، «وَتلَّكَ الأَبيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ» [آل عمران: ١٤٠].

وحال المسلم في البأساء والضراء الصبر والإنابة إلى الله، يتوسل بالأسباب الموصلة إلى كشف المكروه، ولا يستكين للحادثات، ولا يضعف أمام الملمات، يحاول التخلص منها في حزم الأقوياء، وعزيمة الأصفياء، قدوته في ذلك سيد المرسلين، وإمام الصابرين، فقد حل به ﷺ وبأصحابه الكرام من الشدائد والمحن والابتلاء ما تقشعر منه الأبدان، فما وهنوا، وما استكانوا، بل قابلوا تلك الخطوب بالصبر والثبات: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَظيمٍ» [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

#### و أنصار السنة راسخة مهما اعترتها الهزات

إن المؤمن الصادق سباق غايات، ومُدرك نهايات، يجتهد في فكاك نفسه من قيود الأقفاص، يرجو النجاة ويطلب الخلاص، همه الآخرة والمعاد، يمهد لنفسه بالصالحات فيا نعم المهاد: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ» [البقرة: ٢٠٧].

وإن مما يُخشي على المؤمن في دار المحنة ركوب مطية الفتنة، وبوادر الهوى المضلة، وتلك أفة الآفات، وبلية البليات، أفة عظمى، ومعضلة كبرى، ما حلَّت في قلب إلاَّ أفسدته، ولا مجتمع إلاَّ أهلكته، يقول المصطفى على المصطفى عليكم شبهوات الغيِّ في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى». [رواه أحمد].

وإن جماعة أنصار السنة المحمدية تتعرض بين الفَيْنَة والفَينَة لبعض الهزات التي يمكن أن تتعرض لها الأمة يبتغي الواشون من ذلك انتكاس الجماعة واضمحلالها، ولكن هيهات أن يقع ذلك، فإن كان هناك جُرْحٌ أو إيلامٌ سرعان ما يلتئم، على أيدي المخلصين من أبنائها.. والعلماء الربانيين من فلذات أكبادها، فسواعدهم مُشْمَرة، وعزائمهم قوية، تصدع بالحق على نهج من سبقهم من أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة الذين ساروا على درب رسولهم الأمين ﷺ والتابعين وأتباع التابعين، تنشر دعوتها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، برغم ما تتعرض له الجماعة على أيدي العابثين وأصحاب الأهواء وضعاف النفوس من حملة شرسة على الجماعة ومجلتها التي أصبحت بفضل الله تعالى منبراً من منابر الدعوة في العالم الإسلامي، يشبهد لها القاصي والداني، برغم الفتن والمؤامرات التي تُحاك ضدها، ولكن هيهات أن تنال منها، فالله سبحانه حافظ دينه، ودعوة رسوله الناصعة الجلية يحمل لواءها أصحاب العقائد النقية الخالية من البدع والشوائب، بصماتها جليلة، ماضية على درب التوحيد، صادعة به، رافعة لواءه، مهما عوى العاوون، وكاد لها الكائدون.

ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز، وكلامه البليغ الوجيز أممًا سابقة كانت أشد منا قوة وأكثر أموالاً وأولادًا ونعمًا سابغة، ولغواً في الأهواء والآراء، ووقعوا في الفجور والبلاء، استمتعوا بالنعم

# in in the second of the second

والخلاق في معصية الملك الخلاق، وخاضوا في الدين بأكاذيب واختلاق، فأتاهم العذاب وما كان لهم من واق، قد حبسهم هواهم، وأسقطهم رداهم، الكرب يغشاهم، والذُلُّ يضناهم، يقول الله جل وعلا فيهم: «كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشْدَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ في الدُّنيا بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنيا وَالنَّذِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» [التوبة: ٦٩].

#### و إخلاص النية لله والتجرد من الشهوات !! وو

قال الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»

[الكهف: ١١٠].

فخلوص النية وصحة العمل أصلان عظيمان في قبول الطاعات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يَنفعُ قولٌ وعملٌ إلاَّ بنية، ولا ينفع قولٌ وعملُ ونية إلاَّ بما وافق السنة».

[أخرجه ابن أبي الدنيا، جامع العلوم والحكم ص١٣].

والإخلاص أن تكون نيتك لله لا تريد غير الله، لا سمعة ولا رياءً، ولا رفعة عند أحد ولا تزلُفًا، ولا تَتَرَقب من الناس مدحًا، ولا تخشى منهم قدحًا، والله سبحانه غني حميد، لا يرضى أن يُشرك العبدُ معه غيره، فإن أبى العبد إلاَّ ذلك ردَّ الله عليه عمله، قال ﷺ في الحديث القدسي: «قال الله الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه».

[رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق].

إن العمل وإن كان كثيراً مع فساد النية يورد صاحبه المهالك، فقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يصلون وينفقون، وأخبر النبي عن أنهم يتلون كتاب الله في قوله: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرأن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مُر». [البخاري ومسلم].

ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» [النساء: ١٤٥]، «وأول من تُسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله، وإنما فعلوا ليقال: فلانُ قارئ، وفلان شجاع، وفلان متصدِّقُ».

[صحيح مسلم].

والعملُ وإن كان يسيراً يتضاعف بحسن النية والصدق والإخلاص، ويكون سببًا في دخول البنات، يقول النبي عَلى: «مَرَّ رَجلُ بغُصْنِ شجرة على ظهر طريقٍ، فقال: والله، لأُنَحَينَ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة». [صحيح مسلم].

«وامرأة بغي رأت كلبًا يطيف بركيَّة كاد يقتله العطش، فسقته بموقها ماءً فغفر الله لها».

[البخاري ومسلم].

يقول عبد الله بن المبارك: «رُبِّ عمل صغير تعظّمه النية، وربّ عمل كبير تصغّره النية».

[جامع العلوم والحكم].

قال ابن كثير رحمه الله في قوله: «وَاللَّهُ يُضِاعِفُ لِمَنْ يَشْنَاءُ» [البقرة: ٢٦١]، أي: بحسب إخلاصه في عمله.

#### 📭 جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين 📭

إن أشد الجهاد جهاد الهوى ؛ لأن سبيله وعر، وبَحْرَهُ غَمِر، ويومه شهر، وشهره دهر، بلاء وشر، يقول عَنِي: «أفضل الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه». [رواه الدارمي وغيره].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً، حتى تخرج إليهم فمن قهر هواه عز وساد، ومن قهره هواه ذلً وهان وهلك وباد».

والقلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للبغي والفساد، والنفوس طُلَعَة تترع إلى شَرِّ غاية، وليس لمعارِّ تركها نهاية، والنفس إن أعطيتها مناها، فاغرة نحو هواها فاها، ومن منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبالاها، وكان محفوظًا من أذاها، «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَدُّ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» [الشمس: ٧ - ١٠]، يقول رسول الله ﷺ: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». [رواه الترمذي].

إن سلطان الهوى يقوى بكثرة دوافعه ودواعيه، وأنصاره ومعاونيه، فهو ملك غشوم، ومتسلط ظلوم، فمن لم يلجم نفسه عن الهوى بلجام التقوى، أسرعت به التبعات إلى أرض الندامات، وحلت به الرزايا والهلكات، ومن خاف الفوات بادر بالمتاب قبل الممات، يقول النبي سَلَّة: «حُفت الجنة بالمكاره، وحُفت النار بالشهوات». [متفق عليه].

فاحذروا بواعث الهوى ومثيراته، ومستدعيات طغيانه وعنفوانه، واحسموا مادته، واجتنبوا متابعته فلذاته لمعان برق، ومصائبه واسعة الخرق.

#### وو صاحب الهوى يتلهف على الدنيا عطشا ١١ وو

أحدرُّ نفسي وإياكم من خلطة صاحب الهوى، فإن مجالسته مهنة، ومصاحبته محنة، تراه عجولاً في مواه مُتشبتًا بدنياه، يجمع لنهمته، ويعمل لقضاء شهوته، يتلهف على الدنيا عطشًا، ويتلظي على حطامها عمشًا، يحب الرئاسة والعلو، ويسعى لذلك بالنفاق والغلو، يتحبب للأغنياء، ويعظمُ لهم المدح، ويحتقر الضعفاء بالذم والقدح، أراؤه رديئة، وأهواؤه غريبة، أعماله مريبة، وطبائعه عجيبة، معايب لا تنقضي، ومثالب لا تنتهي، وصدق الله ومن أصدق من الله قيلاً؛ «أَرَائِتَ مَنِ الشَّفَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَائْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ عَالِأَنْعَامِ بَلِيْ هُمْ أَضِلُ سَبِيلاً» تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ عَالِأَنْعَامِ بَلِيْ هُمْ أَضِلُ سَبِيلاً» تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاً عَالِأَنْعَامِ بَلِيْ هُمْ أَضِلُ سَبِيلاً» وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ عَالِأَنْعَامِ بَلِيْ هُمْ أَلِيْ عَلَيْ لَا الله قيلاً الله قيلاً الله قيلاً الله قيلاً الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله قيلاً الله عنه الله الله قيلاً الله الله قيلاً الله عنه الله الله الله قيلاً الله الله قيلاً الله الله قيلاً الله الله الله قيلاً الله الله قيلاً الله الله قيلاً الله قيلا

#### ي السكوت عن الأثم المجاهر.. عيب في أهل الإسلام و

إن السكوت عن الآلم المجاهر والمنكر الظاهر عيبُ في أهل الإسلام ويليل نقص ولائهم لدين الله وجهادهم لإعلاء سنة نبيه محمد فلا هو علامة على ضعف إيمانهم وحهادهم لإعلاء سنة نبيه محمد فلا هو علامة على ضعف إيمانهم وقلة توكلهم على من بيده كل حركة وستون من أهره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون «وَالْمُؤْمُونُ وَلَمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِالْمَحْرُوفِ وَيَلْهَوْنَ عَنِ الْمُلْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْمُونَ الْمَالدَةُ وَيُولِنُهُمْ اللهُ عَنِ الْمُلْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْمُونَ المَالدَةِ وَيُولِنُهُمْ اللهُ عَنْ المُحْدِونَ الله وَرَسُولَة أُولَاكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَنْ يَلْ مَكْدِيدُ حَكِيمٌ التوبة الآل فحجه الأبير من المنكر من أول صفاتهم وأعظم سماتهم.

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سبمعت رسول الله تقدول: الهن راع هنكم هنكراً غليغيره بيده، فإن الم يستطع فبلسانه، فإن الم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان، اصحبح مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاً كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». [أخرجه مسلم].

· فالساكت عن المنكر حال الإظهار وعدم الاستتار مع إمكان الإنكار شريك لا يسلم من التبعية ولا ينجو من الإثم والحرج، يقول جل وعلا: «وَاتَّقُوا فَتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ النَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [الأنفال: ٢٥].

فتنة تتعدى المذنب المباشر والظالم المجاهر لتصيب الصالح والطالح، بسبب عصبة فاسقة لم تُقْمَعْ، ومنكرات ظاهرة لم تُدْفَع، وتجاوزات للشرع لم تُمنع، فإن قيل: فما ذنبُ من لم يظلم؟ قيل: بموافقته الأشرار، وبسكوته عن الإنكار استحق عقوبة الجبار.

وإذا تظاهر الناس بالمنكر وأتوه جهاراً وجب إنكاره على من رآه، فإذا سكتوا جميعاً فالكل عُصاة، هذا بفعله وهذا برضاه، فعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا». [أخرجه أبو داود].

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب». [أخرجه أبو داود].

#### وو عظم ثواب الأمانة.. ومفاسد تضييعها وو

وإنني على صفحات مجلة التوحيد أتوجه من هذا المنبر إلى إخواننا ومشايخنا في الجماعة مذكرًا نفسي وإياهم تعظيم الأمانة التي يحملون إياها، وأن يتقوا الله حق تقاته، وعليهم أن يتذكروا قرب الرحيل من هذه الدار إلى دار القرار، ثم إلى جنة أو نار، فأعدوا لهذا اليوم عُدته، وأحسبوا له حسابه، «فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ» [آل عمران: ١٨٥].

إن حملاً ثقيلاً وواجباً كبيراً وامراً خطيراً عُرض على الكون سمائه وأرضه وجباله، فوجلت من حمله، وأبت من القيام به، خوقاً من عذاب الله تعالى، وعرضت هذه الأمانة على آدم عليه السلام فحمله، وأبت من القيام به، خوقاً من عذاب الله تعالى، وعرضت هذه الأمانة هو الظلوم الجهول، فحملها واستقل بها، «إنه كان ظلوماً جَهُولاً» أي: الإنسان المفرط المضيع للأمانة هو الظلوم الجهول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الأمانة الفرائض، عرضها الله على السموات والأرض والجبال، إن أدّوها آثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك، وأشفقوا منه من غير معصية لله، ولكن تعظيماً لدين الله». [أخرجه ابن جرير في تفسيره].

وقال الحسن البصري رحمه الله: «عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زُينت بالنجوم وحملة العرش العظيم فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جُزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: لا، ثم عرضها على الأراضين السبع الشداد التي شُدُّت بالأوتاد، وذللت بالمهاد، قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جُزيت وإن أسأت عوقبت، قالت: لا، ثم عرضها على الجبال فأبت».

[أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ابن كثير ٣ / ٥٢٣].

اللهم اغفر لنا وارحمنا، واستر عيوبنا، إنك على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### الاستيار المورادي

#### عبدالعظيم بدوي

نعمة توجب الشكر حتى تدوم، فإن النعم تزيد وتدوم بالشكر، وتنقص حتى تضمحل بالكفر، قال تعالى: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَـئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ» [إبراهيم: ٧]، ولنذا قال تعالى: «فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خُوفٍ. والله سبحانه كثيرًا ما يذكّر الناس بنعمته حين يأمرهم بعبادته، من باب أن النفس تحب من أحسن إليها، فاللهُ يذكر الناس بإحسانه، ثم يأمرهم بعبادته، كما هو واضحٌ من هذه السورة، وكما قال تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشِنًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [البقرة: ٢١، ٢٢] فهو الذي خلقكم ورزقكم، وكما قال تعالى: «اللَّهُ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَـورَكُمْ فَاحْسسنَ صُـوركُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطّيبات ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

[غافر: ٦٤، ٦٥].

«لإيلاف قريش (١) إيلافهم رحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْت (٣) الدي أطعم من جُوع والمَنهُمْ منْ خَوْف » [قریش: ۱- ٤]

#### و بين يدي السورة وو

سورةً مكية، وهي أيضًا تذكّر كفار مكة بفضل الله عليهم، الموجب عليهم أن يشكروه بعبادتهم إياه وحده لا شريك له.

#### ود تفسير الأيات وو

كانت قريشٌ ولا سيما بعد عام الفيل تغدو وتروح، وتجوب البلاد شمالاً وجنوباً أمنة مطمئنة، لا يعترض من قوافلها أحد، يقول الناس: هؤلاء أهل بلد الله، كفاهم الله مؤنة العدو، لمكانتهم ومكانة بيته، فذكرهم الله بهذه النعمة، فقال: «لإيلاف قُريش (١) إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصِّيْفِ، رحلة الشنتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، وأينما توجهوا فهم أمنون وغيرهم خائفون، وهذه

ووسورة الكوثروو يقول الله تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُر (١) فَصل لربك وانحر (٢) إِن شَانِكُ هُ وَ الأبتر» [الكوثر: ١- ٣].

ووبينيدي السورة وو

سورة مكية، تأمر النبي ﷺ بإخلاص العبادة لله مقابل ما أعطاه من الكوثر، وتبشره بأن الله مخزي أعداءه ومبغضيه، ومعذبهم عذابًا ألبمًا.

ووتمسيرالأيات وو

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بَيْنَا رسولُ الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذا أغْفَى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: نزلت على أنفًا سورةُ، فقرأ: «بسم الله الرَحْمَن الرَحيم إنا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُرَ (١) فُصِلَ لرَبِكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ»، ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خيرً كثيرً، هو حَوْضً تَردُ عليه أمتى يوم القيامة، آنيتُه عدد نجوم السماء، فيختلجُ العبدُ منهم، فأقول: ربّ، إنه من أمتى، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟» [صحبح، رواه مسلم (٤٠٠ / ٣٠٠ / ١٠)، والنسائي (١٣٣، ٢ / ٢)، وأبو داود (٢٧١١ / ١٣ / ١٣) دون قوله:....].

ففسر النبي ﷺ الكوثر بأنه نهرً في الجنة، ترد عليه أمته، فتشرب منه شربةً هنيئة مريئة، لا تظمأ بعدها أبدًا. وأخبر ﷺ أنه سيُطْرَدُ بعضُ أفراد أمته عن هذا النهر، وأنه سيقول: يا رب، إنهم من أمتى. وهو على سيعرف أمته من بين سائر الأمم بالغرة والتحجيل، كما جاء عنه

صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه عنه أنى المقبرة فقال: «السيلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شياء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: أنتم أصبحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، وأنا فرطَهم على الحوض، فَلْيَذَادَنَ رِجِالٌ عن حوضي، كما يُزادُ البعير الضال، أناديهم: ألا هَلَم ! فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: سنحقًا سنحقًا، [مسلم (١٢٤٩]).

فاحذريا عبد الله أن تحدثُ في دين الله، فإن مَنْ أحدثُ يُطْرُدُ عن الحوض، وإذا أردت أن ترد وتشرب فاتبع ولا تبتدع.

قال العلماء: والكوثر في اللغة: العطاء الكثير، قيل لامرأة أعرابية وقد رجع ابنها من سفر: بمُ أبِّ ولدك؟ قالت: بالكوثر. تعني عاد

فقولَ الله سيحانه لنبيه: «إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوّْثَرَ» أي: أعطيناك في الدنيا خيرًا كثيرًا، وسوف نُعطيك في الأخرة أكثر، كما قال تعالى: «وَلَسَوَّفَ يَعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» [الضمى: ٥]، ولما كان هذا الوعد متحققًا ولابد، قال الله: «إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوِّثْرَ»، وما هذا النهر «الكوثر» إلا من العطاء الواسع الكثير الذي أعطاه الله لنبيه، وهذا العطاءُ يوجِبِ الشكر، والشكرُ لا يتحقق بكلمة الشكر لله فقط، وإإنما يتحقق بالعمل، ولذا لما ذكر الله تعالى بعض نعمه على أل داود قال: «اعْمَلُوا أَلَ دَاوُودَ شُكُرًا» [سبأ: ١٣]، فالشبكر الحقيقي يكون باللسان، والقلب، والأركان.. باللسان بأن يحدث بنعمة الله، ويلهج بالثناء عليه وشبكره، وبالقلب بأن يعتقد الإنسان أن ما به من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: «وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةً فَمِنْ اللَّهِ» [النحل: ٥٣]، وبالأركان بالقيام بما يحبه الله وترك ما يبغضه، وأن تستخدم نعمة الله في مرضاة الله. ولهذا قال تعالى لنبيه ﷺ هنا: «فَصلَ لرَبكَ وَانْحَرْ» فالفّاء واقعة في جواب قوله: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ»، وتقدير الكلام: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ (١) فَصلَ لِربَكَ وَانْحَرْ» شبكرا على ما

أعطاك، فأمره الله بعبادتين من أعظم العبادات وأجلّ القُرب، وهما الصلاة والنحر. قال العلماء: لقد كان المشركون يصلون للأصنام ويذبحون لها، ويذكرون اسمها على الذبائح، فأمر الله تعالى نبيه على بن يصلي لله، وأن يذبح لله، ويذكر اسم الله على ذبائحه كلها، وهذا كقوله تعالى: «قُلْ إنَّني هَذَاني رَبِّي إلَى صراط مُسْتقيم دينًا قيمًا ملّة إبْرَاهيم حنيفًا وما كانَ منَ الْمُشَرِّكِينَ (١٦١) قُلْ إنَّ صَلَاتِي وَنُسكِي وَمَمَاتِي للّه رَبِ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا الله على ذبائحين ونسكي ومَحْياي ومَمَاتِي للله رَبِ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا المُسلمين، وبنذلك أمرات وأنا أول المسلمين، الانعام: ١٦١-١٦٠).

وخُصِّت الصلاةُ بالذكر لأنها أعظم العبادات السيدنية، وخُصَّ السيدر بالنكر لأنه أعظم العدادات المالية.

ولقد استجاب النبي في لأمر ربه عز وجل، وقام بذلك كله خير قيام، أما الصلاة فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال في: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً» (ابن حبان في صحيحه وانظر السلسلة الصحيحة).

وأما النحر فكان على جوادًا كريمًا، وكان كثيرًا ما يذبح باسم الله، ويوزع اللحم في سبيل الله، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: ﴿بقي كلُّها غير كتفها». [الترمذي كتفها، قال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها، بل إنه عليه أهدى في حجة الوداع مائة بدنة، ذبح بيده ثلاثًا وستين منها، وذبح على الباقي.

وقوله تعالى: «إنَّ شَانتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ» الشاني: هو المُبغض، والشنان: البُغْض، قال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوامِينَ لِلَّه شُهداءَ بِالْقَسْطُ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدَلُوا» بالْقَسْطُ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدَلُوا» بالْقَسْطُ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدَلُوا» [ألمائدة: ٨]، يعني: لا يحملنكم بُغْضُ قوم على ترك العدل فيهم، فالله تعالى يقول لنبيه عن إن الذي يبغضك هو الأبتر، أي المقطوع الذي لا ذكر له، أو هو المنقطع عن كل خير، وقد كانوا يقولون عن النبي عن أنه رجل أبتر، وذلك حين مات ذكور أولاده، فقالوا: لا عليكم منه، فما هو إلا رجل أبتر، قد مات ذكوره وهو لاحق بهم، فيبُثرُ ذِكْره، وتنقطع سيرته، فقال الله تعالى:

«إِنَّ شَانِئَكَ هُو الأَبْتَرُ» أمّا أنت فقد رفع الله ذكرك، فلا يُذكر إلا ونُكرت معه، في الأذان، في المخطبة، في تشبهد الصلاة، في المجالس، بل من ذكرت عنده فلم يصل عليك أبعده الله، ورغم أنفّه، ومن كان كذلك فشانئه - لا هو - هو الأبتر، المقطوع العقب، والمقطوع العمل، فلا يبقى له ولد، ولا يبقى له عمل، بل ولده مقطوع، وعمله مقطوع، فلا شيء له يُذكر به، وهو مقطوع العمل الصالح، فلا يوفق له أبدًا، وإنْ عمله لم يجد له حلاوة.

وشنأن الرسول في منه ما هو كفر، ومنه ما دون ذلك، فالكافرون أبغضوا الرسول في وما جاء به من الهدى ودين الحق حتى «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيلَ لَهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ» [الصافات: ٥٣]، «وَإِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَرَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بِالاَّحْرَة وَإِذَا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» [الزمر: ٤٤]، ومن الناس من يقول أمنا يستَبْشِرُونَ» [الزمر: ٤٤]، ومن الناس من يقول أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أشربت قلوبهم البدعة فهم يبغضون السنة وأهلها، وإذا ذكرت البدعة طارت قلوبهم طربًا، وإذا ذكرت السنة امتلأت قلوبهم بغضًا: «يكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهُمْ أَيَاتِنَا» [الحج: ٢٢].

ولكل فريق من الفريقين حظه من هذا الوعيد، «إِنَّ شَانِئَكَ هُو الأَبْتَرُ».

فاحذر يا عبد الله أن تبغض رسول الله واحذر أن تبغض سنته، واحذر أن تقدم قول أحد من الناس مهما كان على قوله صلى الله عليه وسلم، فإن تقديم أقوال الرجال وأراء الرجال على قوله يَّ عُنوان محبة الرجال وبُغضه صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن الرجل يتبع أحب الناس إليه، وإذا دعاه داعيان أجاب أحبهما إليه، ولذا قيل:

تعصي الإله وأنت تنزعم حبه

هذا وربي في القياس شنيع لو كان حُبِك صادقًا لأطعته

إن المحب لمن يصحب مصطسيع اللهم بحبنا لنبيك وأل بيته، واتباعنا لسنته أوردنا حوضه، واسقنا منه شربًا لا نظمأ بعدها أبدًا. أمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



ر) اودارد/ زکریاحسینی معثمد



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد نبي الهدى والرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

والآية الدَّي في الحشر: ««الثَّقُوا اللَّهُ ولَّتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدُمَتُ لِغَد وَاتَقُوا اللَّهُ » [الحشر: ١٨].

تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله في يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء،

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب: «الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم (١٠١٧)، وفي كتاب العلم باب «من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» كما أخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة» برقم (٢٦٧٥)، وكذا الإمام النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب «التحريض على الصدقة» برقم (٢٥٥٤)، وأخرجه أيضًا الإمام ابن ماجه في سننه في المقدمة باب «من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» برقم (٢٠٣)، والإمام أحمد في المسند برقم (٤ / ٣٥٧، ٣٥٨).

هن شرح الحديث هن أولاً : شرح المفردات:

قوله: «في صدر النهار» أي في أوله.

قوله: «مجتابي النمار» النمار بكسر النون: جمع نُمرَة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير، والعباء: جمع عُباءة، وعباية: لغتان بمعنى واحد.

و«مجتابي النمار» أي: خرقوها وقوروها، والجوب: القطع: اجتاب أي قطع.

قوله: «فتمعر وجه رسول الله ﷺ بالعين المهملة أي: تغير كما في رواية النسائي، أي انتفض وتلون. قوله: «رأيت كومين من طعام وثياب» كومين: هو



بفتح الكاف وضمها، قال ابن سراج: هو بضم اسمُ لما كُوم، وبالفتح المرة الواحدة، قال: والكُومة بالضم الصنُّررَةُ، والكوم العظيم من كل شيء، والكوم: المكان المرتفع كالرابية، قال القاضي: فالفتح هذا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية.

قوله: «حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهال» أي: يستنير فرحًا وسرورًا،

قوله: «كأنه مذهبة » قال النووي: ضبطوه بوجهين المحدهما وهو المشهور، وبه جزم القاضي والجمهور. «مذهبة » بذال معجمة وفتح الهاء بعدها باء موحدة ، والثاني – ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره «مدهنة » بدال مهملة وضم الهاء بعدها نون ، وشرحه الحميدي هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن صحت فقال: المدهن الإناء الذي يدهن فيه، وهو أيضًا اسم للنقرة في الجبل يتجمع فيها ماء المطر، فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا الماء، وبصفاء الدهن والمدهن.

وقال القاضي عياض - في «المشارق» - وغيره من الأئمة: هذا تصحيف، وهو بذال المعجمة والباء الموحدة، وهو المعروف في الروايات، قال: وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره ؛ أحدهما: معناه فضة مُذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود، وتجعل فيه خطوطًا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.

ثانيا: ما في الحديث من المعاني والفوائد: يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: إنهم كانوا جالسين عند رسول الله ﷺ في أول النهار، فجاء قوم من الأعراب كما جاء في رواية الإمام مسلم، يظهر عليهم الفقر وسوء الحال، فهم حفاة عراة يلبسون عباءً من الصوف ليست على هيئة الثياب المعتادة، وإنماهم قطعوا أوساطها وخرقوها وأدخلوا رعوسهم فيها، فعندما رأهم رسول الله ﷺ على هذا الحال تلون وجهه وانقبض متأثرًا بما هم عليه، ومع ذلك جاءوا متقلدي سيوفهم مستعدون لإجابة رسول الله عن إذا أمرهم بجهاد أو غزو، فدخل رسول الله ﷺ بیته لعله یجد ما یسد حاجتهم فلم یجد شیئًا، فخرج رسول الله عنه، فأذن فخرج رسول الله عنه، فأذن أي بصلاة الظهر وأقام فصلى رسول الله ﷺ، ثم خطب الناس، فكان في خطبته أن قرأ قوله تعالى: «سيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » [النساء: ١]، وقوله تعالى: «بيا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ » [الحشر: ١٨].

ثم حث رسول الله ﷺ على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره» حتى قال ﷺ: «ولو بشق تمرة» فتباطأ ناس كما جاء في رواية مسلم الأخرى، فقام رجل من الأنصار، فخرج على بيته فجاء بصرة من فضة معه في يده، كانت كفه تعجز عن حملها، بل قد عجزت حتى وضعها بين يدي رسول الله ﷺ، فلما رأى أصحاب النبي ﷺ ذاك الرجل وما جاء به، قاموا فخرجوا إلى بيوتهم وتتابعت صدقاتهم حتى رأى جرير رضي الله عنه - كما حدَّث - كومين من الطعام والثياب وغيرهما قد جمعت في المسجد عند رسول الله عنه، حيننذ تهلل وجه رسول الله ﷺ واستنار فرحًا وسرورًا، لما حصل منهذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء الذين قال عنهم: إن عامتهم أي معظمهم من مضر - ثم قال بعدما تبين له أنهم كلهم من مضر وهم من أشراف قبائل العرب، وقد ذكر العلماء أن في اختياره ﷺ آية النساء التي فيها: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ به وَالأَرْحَامَ» حث على سد حاجتهم لأنهم من أرحامكم ومن ذوي قراباتكم، وأما آية سورة الحشر ففيها الحث على الأعمال التي يقدمها الإنسان لغده أي ليوم القيامة. فهنا حث على المبادرة بالأعمال الصالحة التي ينتفع بها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون.

👊 السنة الحسنة والبدعة الحسنة 🖭

يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة»، وبين في كتاب صلاة الجمعة أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة، ثم مثل للبدعة الواجبة بنظر أدلة المتكلمين للرد على الملحدين والمبتدعين، ومثل للمندوبة بتأليف كتب العلم وبناء المدارس... وغير ذلك، ومثل للبدعة المباحة التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك، ذلك، قال: والحرام والمكروه ظاهران. اهـ.

وبالنظر في هذا الكلام نجد أنه يتوجه بأمرين: أحدهما: تسمية هذه بالبدع إنما يراد به البدعة اللغوية، التي هي ما أحدث على غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فهي اختراع عبادة تضاهي المشروعة من غير أن يأذن بها الشرع.

ثانيهما: أن الأمور التي ذكرها سُواء في البدعة الواجبة أو المندوبة إنما يندرج في المصالح المرسلة، وليست من الابتداع في الدين من شيء، وأما التوسع

في المطعم والملبس والمسكن فهو من المباحات الشرعية ؛ لقول الحق تبارك وتعالى: «قُلُ مَنْ حَرَّمُ زينة الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»، وليست من الابتداع في شيء.

ويقول الإمام النووي: يستدل من يستدل من أهل الأهواء ويدورون في فلك البدعة في صلوات وأذكار وأدعية، وتوسل بالأموات واعتقاد في الأشجار والأحجار، ويسمون تلك الأمور بالبدعة الحسنة، وكلام رسول الله على واضح في قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا عنه ذلك وكذا التابعون، ومضت القرون الثلاثة على هدي محمد رضي ، ثم ظهرت البدع بعد ذلك وأطلت برؤوسها بين فئات من المسلمين، وإن كانت البدع العقدية قد ظهرت قبل ذلك، لكن تصدى لها أصحاب رسول الله على والتابعون وأئمة الهدى رضوان الله على الجميع، وذلك مثل بدعة القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض.

ولا شك أن هناك فرقًا عظيمًا وبونًا شاسعًا بين السنة والبدعة، فالسنة كما بينها رسول الله 🚟 منها سنة حسنة، ومنها سنة سيئة.

و السنة السيئة و

تشمل البدعة، وكذا المعصية.

فأما البدعة فهي سيئة وإن استحسنها من استحسنها، وذلك لقول النبي ﷺ: «كل بدعة ضلالة»، وقوله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وهذه الرواية عند مسلم أعم من الرواية الأخرى ؛ لأنها تشمل من أحدث البدعة ومن تابع عليها من أحدثها، ومعلوم أن لقبول العمل عند الله تعالى شرطين، الإخلاص لله تعالى، وهو مقتضى شبهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة الرسول ﷺ، وهو مقتضى شبهادة أن محمدًا رسول الله ﷺ، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»» قال: ««فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صِبَالِحًا »» أي: ما كان موافقًا لشرع الله تعالى: «﴿ وَلاَ يَشْنُرِكُ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا » ،، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله ﷺ .

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله الجمعة قال: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،

وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». وقال ﷺ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». متفق عليه.

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». رواه الدارمي في سننه. وقال عثمان بن حاضر: دخلت على ابن عباس -رضى الله عنهما - فقلت: أوصنى، فقال: «نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع». رواه الدارمي، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة، وإن رأها النباس حسنة». رواه محمد بن نصر المروزي في السنة له، وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «وإياكم وما يبتدع، فإن ما ابتدع ضلالة». رواه أبو داود.

وقال سبهل بن عبد الله التستري: «ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فلا». أورده ابن حجز في فتح الباري (١٣ / ٢٩٠).

وأورد الشباطبي في كتابه الاعتصبام قولة الإمام مالك رحمه إلله المشبهورة: «من ابتدع في الإسلام يدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا ﷺ خان الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول: ««الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ

وأما المعصية: فإن المعاصى سبيئة كذلك، فمن سنّ معصية في مكان أو زمان لم تكن معروفة قبله فإنه يحمل وزره، ووزر من ارتكبها من بعده من غير أن ينقص من أورَارهم شيء، وقد صبح بذاك الخبر عن رسول الله ﷺ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس من شفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن أدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل». متفق عليه.

وقد حذر الشرع من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين وبين عظيم جزاء ذلك لأن في إشاعتها والمجاهرة بها دعوة للعمل بها في مجتمعات المسلمين، قال تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْبِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدِّنْيَا وَالأَخْرِةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَـعْـلَـمُـونَ»، وقال ﷺ: «كل أمـتى مـعـافي إلا

المجاهرون». رواه البخاري ومسلم.

ود السنة الحسنة دي

والسنة الحسنة تنقسم قسمين:

الأول: السنة المشروعة ثم تترك أو تموت، فيجددها من يجددها أو يحييها من يحييها كقيام رمضان بإمام، فإن النبي عنه شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف خوفًا من أن تفرض على الأمة - وذلك لشفقته على أمته، ثم

قرك ذلك في الحر عهد النبي يَهِ ، وكذا في عهد أبو بكر التسديق رضي الله عَنْه، ثم في أول عهد الفاروق عمر رضي الله عَلَهُ، ثَمْ رأى عَصر رضي الله عَنْهُ أَنْ يَجِمَعَ الناس على إمام واهد في صالاة الشراويح، وأما قول عدر رضى الله عنه في صلاة التراويج: «نعم البدعة هذه». كنما في صحيح البخاري برقم (٢٠١٠)، فالمراد البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع، وهذاك سأن هجرها الناس فمن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها بعدد إلى ما شاء الله تعالى.

والقسم الثاني من السنن المسنة: أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها مثل حال الأنصاري الذي بادر بالصدقة فكان هو الذي سنها فتتابع الناس بعد ذلك ووافقود على ما فعل.

كمال شريعة الإسلام وعدم احتياجها للبدع

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين في الجزء الرابع في بيان كمال الشريعة: وهذا الأصل من أهم الأصبول وانفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عن بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص؟ عموم بالنسبة للمرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته ﷺ كافية شافية عامة لا تخرج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، وقد توفي رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا نكر للأمة منه علمًا وعلمهم كل شيء حتى أداب التخلي وأداب الجماع والنوم، والقيام والقعود، والأكل والشرب، والركوب والنزول، والسفر والإقامة، والصمت والكلام والعزلة والخلطة، والغنى والفقر، والصحة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسى، والملائكة والجن، والجنة والنار، ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلاههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه، بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم، وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر تقيقها وجليلها ما لم يُعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم ﷺ من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن، ما لم يُعرفه نبي غيره، وكثلك عرفهم ﷺ من أبلة التوحيد والنبوة والمعاد، والرَّدُّ على جميع فرق أهل

التكفر والشبلال ما ليس لمن عرفه ماجة من بعده، اللهم إلاً من يبلغه إياد، ويبينه ويوضيح منه ما خفي عليه، وكذلك عرقهم 📸 من مكايد الحروب وعناد العدو وطرق النصر والفلفر ما لو علمود وعقلود ورعود حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدًا، وكذلك عرفهم على من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها، وما يتحرزون به من كيده ومكره، وما يدفعون به شرد، وكذلك عرفهم صلى أحوال نفوسهم واوصافها ويسائسها، وكماثنها ما لاحاجة لهم معه إلى سواه، وكذلك عرفهم على أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم بنياهم أعظم استقامة.

وبالجملة فجاءهم بخيري الدنيا والأخرة، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة - التي ما طرق العالمُ شريعةً أكمل منها -ناقصة، تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الله الله المناجاء به، واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم. اهـ. وفي هذا الحديث من الفوائد:

١- حث المسلمين على الصدقة لسد حاجة الفقراء والمعوزين.

٧- مشروعية جمع الناس والخطبة فيهم من أجل ما ينزل ببعض المسلمين.

٣- ترغيب الخطيب الناس باستعمال النصوص القرآنية والحديثية في الأمر الذي يريد بيانه للناس. ٤- فرح المسلم بما يحدث من الخير للمسلمين، وبما يفعله المسلمون ويقدمونه من وجوه الخير.

٥- أن الإنسان يتصدق بما عنده ولو كان صغيرًا في نظره ؛ لقول الرسول ﷺ: «ولو بشق تمرة». لأنه من الصغير يتوفر الكبير، ومن القليل يجتمع الكثير. ٦- الترغيب في فعل السنن والمبادرة إليها، وإحياء السنن التي أماتها الناس.

٧- الترهيب من السنن السيئة والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق عموم المسلمين للعمل بسنة الحبيب المصطفى عن والبعد عن البدع والإقلاع عنها وعن المعاصي، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

#### من الأداب الإسلامية



#### الطقة الثانية

الحمد لله، شرع لنا دينًا قويمًا، ا وهدانا صراطًا مستقيمًا، والصلاة أوالسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، نبينا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فيقيد سيبق الحديث عن مفهوم الاستئذان وحكمه والحكمة منه، وها نحن نواصل الحديث:

San Carla Sandara Maria Calenda Comenta Coment

شرع الله الاستئذان حتى يكون صاحب البيت حرًا في إعطاء الإذن لمن يشاء، ومنعه عمن يشاء، ولما كان الاستئذان بالأمر الجديد على الصحابة، فقد وضع الرسول كيفيته في النقاط الأتية:

ينبغي على الطارق أن يستأذن ثلاثًا مرات، قال قتادة في معنى قوله تعالى: «حَتَّى تَسنَّتَأْنِسُوا» هو الاستئذان ثلاثًا، فمن لم يُؤذن له، فليرجع.

ولما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنتُ في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأننتُ على عُمر ثلاثًا، فلم يُؤنن

إعداد/

لى، فرجعتُ فقال: ما منعك ؟ قلتُ: استأذنت ثلاثًا، فلم يُؤذنُ لي، فرجعتُ، وقال رسول الله : «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجعُ». فقال - أي عمر -: والله لتقيمن عليه بينة ، أمِنْكُمْ أحدُ سَمِعهُ من النبي . ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقومُ معك إلا أصبغرُ القوم، فكنت - أبو سعيد الخدري اصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي قال ذلك.

فهذا الحديث وغيره كثير يدل دلالة واضحة وصريحة على أن الاستئذان ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثًا، فإن لم يُؤذنْ له بعد الثالثة رَجَعَ.

وعليه: إذا استأذن ثلاث مرات، فلم يرد عليه، فينبغي عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله.

- ولا يتخذه له ذنبًا، ولا يضطره إلى مضايق الإحراج، ولا يُحُوجهُ إلى الاعتذار، فضلاً عن توبيخه إذا لقيه بعد.

واعلم أنهم إن لم يسمعوا استئذانه لا يزيد كذلك على الثالثة ؛ بل ينصرف بعدها.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، وظن أنه لم يسمعه ففيهِ ثلاثة مذاهب، أشهرها: أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يُعدُّهُ، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأشهر فحجته قوله : «فلم يؤذن له، فليرجع».

ومن قال بالثاني: حمل الحديث على من علم، أو ظن أنه سمعه، فلم يأذن، والله أعلم، والراجح كما قال ابن قيم الجوزية: وكان من هديه إذا استأذن ثلاثًا ولم يؤذن له، انصرف، وهو ردّ على من يقول: إن ظن أنهم لم يسمعوا، زاد على الثلاث. وردُّ على من قال: يعيده بلفظ أخر، والقولان مخالفان للسنة. راجع زاد المعاد.

قال العلامة الشنقيطي: اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة، أنه إن علم أن أهل البيت، لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينصرف بعدها، لعموم الأدلة، وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوه، خلافًا لمن قال: له الزيادة، ومن فَصلٌ في ذلك.

وحكمة جعل الاستئذان ثلاثًا مرات ؛ في الأولى: يكون الإعلام لأهل البيت، فينصتون، ويعلمون بوجود طارق بالباب، وفي الثانية: يستصلحون ويحصل التهيء والاستعداد لمقابلة هذا الطارق، أو عدم مقابلته.

وفي الثالثة: يأذنون بالدخول، أو يردون أي عدم الإذن له بالدخول، وقد يكون لعدم وجود أحد أصلاً، أو وجود من لا يملك الإذن له بالدخول. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان: استئذان. والمرة الثانية: مشورة، هل يُؤْذَنُ في الدخول، أم لا ؟

والثالثة: علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث.

وقال أبو بكر العربي - في أحكام القرآن -: وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى: استعلام، والثانية: تأكيد، والثالثة: إعذار.

وفي أحكام القرآن للجصاص: ورُوِيَ مرفوعًا: الاستئذانُ ثلاثُ، فالأولى يستنصتُون، والثانيةُ: يستصلحون، والثالثةُ: يأذنونَ أو يردُون.

وقال القرطبي – في الجامع لأحكام القرآن –: قال علماؤنا – رحمة الله عليهم –: إنما خُصُّ الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثًا سُمع وفُهم، ولذلك كان النبي أذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، حتى يُفهم عنه، وإذا سلَّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثًا، وإذا كان الغالب هذا، فإذا لم يُؤذنُ له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف ؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح، حتى ينقطع عما كان مشغولاً به، كما قال النبي لأبي أيوب حين استأذن عليه، فخرج مستعجلاً، فقال: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ...». اهـ.

#### 

لقد كان من عادة العرب في الجاهلية دخولهم بيوت الناس قائلين: حييتم صباحًا، حييتم مساءً، فأبدل الله الأمة الإسلامية بتحية من عنده، والعندية تقتضي التشريف والتعظيم، «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِينًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً» [النور: 11].

فالأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، وصيغته: السلام على على الدخل ؟ فيجمع بين السلام والاستئذان: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسلَّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» ألنور: ٢٦].

- لأن السلام أمان من المستأذن لأهل البيت، وهو تحية أهل الجنة، ومجلبة للمودة، ونافية للحقد والضغينة.

روى البخاري في الأدب المفرد عن ربعي بن خراش، قال: حدثنا رجلُ من بني عامر، قال: إنه

استأذن على النبي عَنَّ وهو في بيت فقال: ألبح ؟ فقال رسول الله لخادمه: «اخْرُجْ إلى هذا، فَعَلَمْهُ الاستئذان، فَقُلْ له: قل: «السلام عليكم، أأدخلُ ؟» فسمع الرجلُ ذلك من رسول الله عنه فقال: السلام عليكم، أأدخلُ ؟ فأذن له، فَدَخَل.

#### 

قال الإمام النووي؛ واختلفوا في أنه هل يُستحبُّ تقديم السلام، ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان، ثم السلام ؟ الصحيح الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون: أنه يُقدم السلام، فيقولُ: السلام عليكم، أندخل؟

والثاني: يُقدِّمُ الاستئذان، والثالث: وهو اختيار الماوردي من أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله، قدَّم السلام، وإلاَّ قدم الاستئذان. اه. راجع سلسلة شرح النووي والأحاديث صحت في تقديم السلام.

روى ابن أبي شيبة، في المصنف عن أبي بريدة قال: استأذن رجلٌ على رَجُلٍ من أصحابِ النبيِّ في وهو وهو قائم على الباب، فقال: لأدخلُ، ثلاث مرات، وهو ينظر إليه، فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم، أدخل؟ فقال: ادخل، ثم قال: لو قمت إلى الليل تقول: أدخل؟ ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام.

والأحاديث دلت على أن النبي تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلمه، بأن يقول: السلام عليكم أأدخل ؟ وفي هذا بيان للمراد من القرآن فينبغي المصير إليه.

روى الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني، أن النبي استأذن على سعد بن عبادة، فقال: «السلام عليك ورحمة الله». فقال سعدٌ: وعليك السلام ورحمة الله، ولم يُسمع النبي ، حتى سلَّم ثلاثًا، وردّ عليه سعد ثلاثًا، ولم يُسمعه، فرجع النبي فأتبعه سعدٌ، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلَّمتَ تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك، ولم أسمعك، وأردتُ أن استكثر من سلامك، ومن البركة، ثم أدخله البيت، فقرب إليه زبيبًا، فأكل النبي نه فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون».

وللحديث بقية.



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

فإن المعتزلة فرقة إسلامية ظهرت في أواخر عصر بني أمية، وازدهرت في العصر العباسي، وتأثرت ببعض الفلسفات المستوردة، مما أدى إلى انحرافها عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولها تسميات متعددة منها:

- ١ القدرية.
- ٢- العدلية.
- ٣- أهل العدل والتوحيد.
  - ٤- الوعيدية.
- ٥- المقتصدة. [الموسوعة الميسرة في ص٦٩]. ويقوم الاعتزال على أصبول خمس هي:
  - ١- التوحيد.
    - ٧- العدل.
  - ٣- الوعد والوعيد.
  - ٤- المنزلة بين المنزلتين.
  - ٥- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وخلاصته أن المعتزلة ينزهون الله عن الشبيه والمماثل، فهو العزيز الذي لا ينازعه أحد في سلطانه ولا يجري عليه ما يجري على الناس، ورغم صحة هذا المعتقد، إلا أن المعتزلة بنوا عليه نتائج باطلة حيث نفوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه ؛ كصفة الكلام والرؤية في الآخرة، ومن ثُمَّ قالوا بخلق القرآن لنفيهم صفة الكلام عن رب العالمين،

فضلاً عن قولهم: إن تعدد الصنفات يعني تعدد الذات، ومن ثُمَّ اعتقدوا أن الصفات هي الذات والإلزام من ذلك تعدد الذات، ولا يخفى ما في المعتقد من انحراف والحاد، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات كما يزعمون، فالذات واحدة والصفات متعددة.

يقول سيحانه: «قُل ادْعُوا اللَّهُ أو ادْعُوا الرّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»، ويقول حل شنانه: «هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو َ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِينُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» [الحشر].

هومؤداه بزعمهم أن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يحب الفساد، بل إن العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه ونشا هذا الاعتقاد عندهم لعدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فرب العالمين خلق الخير والشر، خلق الخير وأمرنا به، وخلق الشير ونهانا عنه.

ويعنى عندهم أن الله يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وأن الكبائر لا يغفرها الله لصاحبها إن مات قبل أن يتوب منها، وهذا يخالف قول الحق سبحانه: «إنّ اللَّهُ لاَ يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَنْ يَشَاءُ»، فضلاً عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، وقوله عز من قائل: «يَغْفَرُ لَمَنْ يَشْنَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يِشْنَاءُ»

وهذا المعتقد عندهم يتعلق بمرتكب الكبيرة في الدنيا فهو لا يستحق اسم الإيمان، كما أنه لا يوصف بالكفر بل هو في

منزلة بين المنزلتين ومع ذلك قالوا بخلوده في النار في الآخرة كقول الخوارج.

وهو واجب عندهم على كل المؤمنين؛ العالم ببيانه وذو السيف بسيفه، ولذا فهم يرون الخروج على ولي الأمر إن خالف الحق وانحرف عنه، ومعلوم أن ذلك يناقض عقيدة السلف التي تنفي بعدم الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا أو أدى ذلك إلى مفسدة ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر عند الأصوليين.

والمعارف كلها معقولة بالفعل واجبة بنظر العقل عند المعتزلة، فالعقل هو مصدر التحسين والتقبيح عند المعتزلة، إذ الاعتماد على العقل كليًا في الاستدلال على أمور الاعتقاد من أصول المذهب الاعتزالي. (راجع الملل والنحل للشهرستاني).

والمعتزلة كانوا ثمرة لتطور بعض المبادئ الفكرية والعقيدة، فقبل ظهور الاعتزال كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميذًا للحسن البصري، ثم اعتزل خلفه الحسن بقوله بالمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة كان هناك مقولات جدلية مهدت الطريق لظهور الاعتزال منها:

١- قول معبد الجهني - الذي قتله الحجاج بن يوسف - بمقولة: إن الإنسان حر مختار بشكل مطلق وهو الذي يخلق أفعاله بنفسه، وبذات القول قال غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز، رحمه الله.

٧- قسول الجسعسد بن درهم والجهم بن صفوان بنفي المصفات وخلق القرآن، وهي المحنة التي واجهها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد المعتصم في العصر العباسي.

ولاعتماد المعتزلة على العقل فقط أولوا بعض الصفات بما يلائم عقولهم كصفات الاستواء والبد والعين وصفات المحبة والرضى والغضب والسخط، وكذا طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب، فقد زعم واصل بن عطاء أن

إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسقة ولأجل ذلك ردوا شيهادة علي وعائشة وعمار والحسن والحسين.

ولقد حاول بعض الكتاب والمفكرين في عصرنا الحاضر إحياء فكرة الاعتزال بعد أن البسوه ثوبًا جديدًا وسموه بغير اسمه فوصفوه بالعقلانية والتنوير والتجديد والتحرر الفكري والتطور والمعاصرة واليسار الإسلامي، إلى غير ذلك من مصطلحات لا تخرجها عن حقيقتها وقويت هذه النزعة نتيجة الاتصال بالفكر الغربي العقلاني المادي، والتقى هذا الفكر الجديد مع الاعتزال في كثير من النقاط، حيث زعموا أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة وإن كانت حقيقة عينية شرعية، بل حاولوا تغيير الأفكار الشرعية التي ورد بشانها نصوص قطعية الثبوت والدلالة كعقوبة المرتد، وفريضة الجهاد والحدود، إضافة إلى تناولهم للحجاب الشرعى وتعدد الزوجات والطلاق والإرث وطالب أصحاب الفكر المشين بإعادة النظرفي تلك الأحكام الشرعية لأنها لا تناسب العصر بزعمهم بالإضافة إلى إنكارهم للمعجزات المادية التي وردت في القرأن والسنة، ففسروا إهلاك الله لأبرهة الحبشي وأصحاب الفيل بوباء الحصبة والجدرى وأنكروا معجزة شق صدر النبي وفقأ موسى لعين ملك الموت ونبوع الماء بين أصابع النبى وحنين الجذع إليه ، كل ذلك لأنهم اعتمدوا على عقولهم المجردة أو للمنهج العقلي الاعتزالي، وانحرف في هذا التيار الاعتزالي المعاصر كثيرٌ من الأسماء الساطعة اللامعة، والتي قد ينزعج الكثير من ذكر أسمائهم.

والله من وراء القصد.

المراجع والمصادر:

١- الملل والنحل للشهرستاني.

٢- الموسوعة الميسرة.

٣- الفرق بين الفرق للبغدادي.

\$- المعتزلة في القديم والحديث لمحمد العبدي.



## 

١٧٩٠ – عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبي صلى قال: «لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ في الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القيَامَة». م(٢٥٩٠)، حم (٩٠٥٥).

اً ۱۹۷۱ – عن جرير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ يُصْرَمِ الرَّفْقَ يُصْرَمِ الضَيْرَ». م(۲۰۹۲)، حم(۱۹۲۲۹)، (۱۹۲۷۲)، د(٤٨٠٩)، جه(۳٦۸۷)، حب (۵۶۸).

١٧٩٢ – عن عائشة رضي الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عنها أن رسولَ الله عنها عَائشَهُ، إنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحب الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى سِوَاهُ». م(٢٥٩٣)، حب (٣٤٩٢).

٣-١٧٩ عن عَائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الرَّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، ولا يُلْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَه». م(٢٠٩٤)، حم (٢٤٩٩٢)، (٢٤٩٩١).

أ ١٧٩٤ - عن عمرانَ بن حصينِ قال: بينما رسول الله في بعض أسْفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقة فضجرَتٌ فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله في ، فقال: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ». م(٢٥٩٥)، حم (١٩٨٩١)، د (٢٥٦١)، حب (٢٥٤٠)، هق (٥ / ٢٥٤).

١٧٩٥ – عن أبي بَرْزَةَ الأسلَمِيِّ قال: قال النبي ﷺ: «لاَ تُصلَحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ». م(٢٥٩٦)، حم (١٩٧٨٧)، حب (١٩٧٨٧)، حب (١٩٧٨)، هق (٥ / ٢٥٤).

١٧٩٦ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لاَ يَنْبُغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يكُونَ لَعُانًا». م(٢٥٩٦)، حم (١٩٧٨٧)، (١٩٨١١)، حب (٧٤٣)، هق (٥ / ٢٥٤).

١٧٩٧ – عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شَنُفَعَاءَ ولاَ شُهَداءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». م(٢٥٩٨)، حم(٢٧٥٩٩)، د(٤٩٠٧)، حب (٤٧٠١)، هق (١٠ / ١٩٣).

َ ١٧٩٨ – عن ابي هريرةَ رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أَدْعُ على المشركين، قال: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَانًا، وَإِنْمَا بُعِثْتُ رَحْمَةُ». م(٢٥٩٩).

الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه اللهم إنما أنا بشر، فأيما رَجُل مِن المسلمين سنبثه أوْ لعنته أوْ جَلَدْتُه فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاءُ وَرَحْمَة ». م(٢٦٠١)، حم (١٠٤٤٠).

١٨٠٠ عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّما أنَا بَشَرُ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزْ وَجَلٌ، أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا». م(٢٦٠٢)، حم (١٤٥٧٦)، (١٤٥٧٨).

١٨٠١ - عن ابنِ مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدًا ﷺ قال: «أَلاَ أَنبِئُكُمْ مَا الْعَضْهُ(١)؟ هِيَ النَّمِيمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، وإن محمدًا ﷺ قال: «إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ كَذَّابًا». مُ(٢٦٠٦)، حم (٤١٦٠).

١٨٠٧- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسولُ الله ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فيكُمْ؟ قالوا: الذي لا يولدُ له، قال: «لَيْسَ ذاك بالرَّقُوب، ولَكنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ ولَده شَيئًا». قال: «فَمَا تَعُدُونَ الصَّرْعَة فيكُمْ ؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: «لَيْسَ بِذَلِكَ ولَكنَّهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَقْسَهُ عَنْدَ الغَضَبِ». م(٢٦٠٨)، حم (٢٦٢٦)، و(٤٧٧٦)، حب (٢٩٥٠)، (٢٩٥٠)، مق (٨ / ٢٥٠).

١٨٠٣ – عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى قال: «لَمُّا صَوَّرَ اللهُ أَدُمَ في الجَنْهُ تَركهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَركهُ، فَجَعَلَ إِبليسُ يُطِيفُ به يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلُما رَأَهُ أَجْوَفَ عَرَفَ انَّهُ خُلِقَ خُلُقًا لاَ يَتَمَالَكُ، مِ (٢٦١١)، حم (١٢٥٤١)، (١٣٩٠)، حب (١٢٦٦).

۱۸۰۶ عن هشام بن حكيم رضى الله عنه قال: سمعتُ رسول اللهُ ﷺ يقول: «إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُ الذينَ يُعَذَّبُونَ في الدُّنيا». م(٢٦١٣)، حم (١٥٣٣)، (١٥٣٣)، (١٥٣٣)، (١٥٣٣)، (١٥٣٥)، د(٢٠٤٥)، ق(٢٨٨١) ٥ - كبرى)، حب (٢١٣٥)، (٥٦١٣)، هق (٩ / ٢٠٥).

١٨٠٥ – عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَنْ أَشْبَارَ إِلَى أَحْيِهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الملائكةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وأُمِّهِ». م(٢٦١٦)، حم(٧٤٨١)، (٢٠٩٦)، ت(٢١٦٢)، حب (٩٤٤)، (٩٤٧) هَقَ (٨ / ٢٣).

١٨٠٦ - عن أبي بَرْزَةَ قالَ: قلتُ: يا نبيَ اللهِ عَلِّمْنِي شبيئًا أنتفع به ؟ قال: «أعْزِلِ الأذَى عَنْ طَرِيقِ المُسْلمينَ». م(٢٦١٨)، حم (١٩٨٠٦)، (١٩٨١٠)، (١٩٨١٣)، (١٩٨٣)، جه (٣٦٨١)، حب (٤٤١).

١٨٠٧ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ الله ﷺ : «دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هَرَ، رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتُهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتُ هَزْلاً». م(٢٦١٩)، حَمُ (٢٠٨٨)، هق (٨ / ١٤)، جه (٤٤٥٦)،

١٨٠٨ – عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ ردَاءُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ ۗ. م(٢٩٢٠)،

١٨٠٩ عن جَنْدَب أن رسول الله ﷺ حَدَّث: «أن رَجُلاً قالَ: والله لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالى قالَ: مَنْ ذَا
 الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْطَبْتُ عَمَلَكَ». أو كما قالَ. م(٢٦٢١)، حب (٦٤٨٣).

١٨١٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «رُبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ
 لأَبَرَّهُ». م(٢٩٢٢)، حب (٦٤٨٣).

١٨١١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذَا قال الرَّجِلُ: هَلِكَ النَّاسُ فهو أَهْلَكُهُمْ». م(٢٦٢٣)، ط(١٨٤٥)، حم (١٨٤٥، ٢٠١٧، ١٠٧٠، ٤٩٨٣)، حب (٢٧٦٢).

۱۸۱۲ – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَحْتُتْ مَرَقَةً، فَأَكْثرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرِانَكَ». م(۲۲۲۱)، حم (۲۱٤۸٤)، (۲۱۵۰۷)، (۲۱۳۸٤)، ت(۱۸۳۳)، جه (۲۳۳۲)، حب (۱۳)، (۱۵)، (۵۱۵)، (۱۷۱۸)، (۱۷۱۸)،

َ ١٨١٣ – عن أنس بنِ مالك رضي اللهُ عنه قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. م(٢٦٣١)، ت(١٩١٤)، حم (١٢٥٠٠)، حب (٤٤٧).

١٨١٤ – عن أبي هريرة قال: أتت امرأة النبيَّ ﷺ بِصبيٍّ لها، فقالت: يَا نَبِيَّ اللهِ ادْعُ اللهَ له، فَلَقَدْ دَفَنَتُ ثلاثةً قال: «دَفَنْتِ ثَلاَثَةً ؟» قالت: نعم، قال: «لَقَدْ احتظرت بِحِظَارٍ شَنْدِيدٍ مِنَ النَّارِ». م(٢٦٣٦)،،(٢١٨٧)، (٢٠٠٠ / ١- كبرى)،

١٨١٥ – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسَول الله صلى الله الله الله الله المائية الرجل يعمل العمل من الخير ويحمدُه الناسُ عليه ؟ قال: «تلِّكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤَّمِنِ». م(٢٦٤٢)، حَم (٢١٤٣٨)، (٢١٤٥٧)، جه (٤٢٢٥)، حب (٤٧٦٨).

١٨١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ الرَّمَنَ الطَّويلَ بَعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّة، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلُ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّويِلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ». م(٢٩٥١)، حم (١٠٢٩٠)، حب (١٠٢٩).

١٨١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كَتَبَ اللّهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَأَتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ». م(٢٩٥٢)، حم (٢٥٩٠)، ت(٢١٥٦)، حب (٢١٥٨)،

۱۸۱۸ – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّقُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثم قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمُّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ مَا عَلَى طَاعَتكَ». ﴿ ١٩٠٤)، حم (٢٩٥٠)، ن (٢٧٣٩ / ٤- كبرى)، حب (٩٠٢).

١٨١٩ - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى العَجْزُ والكَيْس(١)، أو الكَيْسُ والعَجْزُ». م(٣٦٠٠)، ط(٢٦٠٥)، حم (٨٩٩٠)، (٩٠٠٠)، حب (٦١٤٩).

١٨٢٠ - عن أُبِيَ بنِ كعبِ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الغُلامَ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طِبُعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا». مَ(٣٦٦١)، حم (٢١١٨٠)، د(٤٧٠٥)، حب(٣٣٢٠)،

اً ۱۸۲ - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنه قالت: تُوفيّ حُييّ، فقلتُ: طُوبَى له، عُصفورُ من عَصافير الجنّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوَ لاَ تَدْرِينَ أنَّ اللهَ خَلَقَ الجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلاً وَلَهذِهِ أَهْلاً». م (۲۲۲۲)، د (۲۷۱۳)، ن (۱۹٤٦)، (۲۰۷٤ / = كبرى)، جه (۸۲).

الهوامش

١- العضه: الفاحش الغليظ.

٧- احتظرت بحظار: امتنعت بمانع وثيق.

٣- الكيس: النشاط والحذق بالأمور.

# 

الحمد لله وحده، والبصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى اله وصحبه، وبعد:

فوصلاً 11 انقطع من حديثي في اللقاء السابق حول جمع كلمة الأمة اقول وبالله التوفيق:

إن كل من التزم بالقران والسنة وإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - كان من اهل السنة والجماعة، ومن خسالف هسذه الأصسول كسان من اهل السضلالسة والشقاوة، يقول ابن تبمية - رحمه الله -: «إن الناس لا يغصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقًا أو اعتقادًا زعم ان الإيمان لا بيتم إلا به، مع العلم بان الرسول 🕾 لم ينكره، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمان، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا بدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها غير النبي ﷺ، ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله ﷺ، وما اجتمعت عليه الامة، بل من فعل اهل البدع النبين ينصبون لهم شخصًا او كلامًا

يفرقون به بين الامة (١).

وأصحاب هذا المنهج القويم هم الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق، المؤيدة بتأييد الله لهم، وهم لا يجمعهم بلد واحد، ولا ينتمون إلى حزب او فرقة، وليس لهم تخصص معين، بل فيهم المحدثون والفقهاء، والأمرون بالمعرُوف والناهون عن المنكر، وغير ذلك.

يقول النووي رحمه الله: «هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن



إعالان الله الله الله الله الله الله

يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض»(٢).

ومن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة الأمر بالجماعة والائتلاف والسعي في تأليف القلوب وتوحيد الصفوف، وقد أمر الله رسوله خي باجتماع المسلمين في كثير من العبادات، كالحج والأعياد، والجمعة، والجماعة، لما في اجتماعهم من القوة والتعاون، والتواصل والتوادد، كما نهى الإسلام عن الخروج على الحكام، لما في الخروج عليهم من تمزيق المصفوف، وضعف للأمة، وحدوث الهرج والمرج، والتشتت والتفرق.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عن: «من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرًا مات مينة جاهلية»(٣).

وقد فهم أهل المعلم من هذا الصديث وغيره أن الخروج على الحكام فيه مفارقة الجماعة، وقد أدخل الإمام مسلم هذا الحديث تحت باب: «باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة»(٤).

والمراد بجماعة المسلمين هنا: الجماعة التي لها إمام منتصب، فلا كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً.

قال ابن بطال: وفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المنقلب والجهاد معه لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها»(٥). وعن عرفجة بن شريح – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله عني يقول: «إنه ستكون هنات وهنات(٦)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنًا من كان»، وفي رواية؛ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»(٧).

قال النووي في شرحه للحديث: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين

ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرًا». فقوله على «فاضربوه بالسيف»، وفي الرواية الأخرى: «فإقتلوه» معناه: إذا لم يندفع إلا بئلك، وقوله على: «يريد أن يشق عصاكم» معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة، وهو عبارة عن احتلاف الكلمة وتنافر النفوس(٨).

ولأهمية عدم الخروج على الحكّام والأمراء كان النبي على يبايع أصحابه على السمع والطاعة في جميع أحوالهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله إلا إذا ظهر منهم الكفر الصريح الواضح كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم – أو نقول – بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم». وفي رواية: «وأن لا ننازع الأمر إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»(٩).

قال الخطابي: «معنى قوله: «مباحًا» يريد ظاهرًا باديًا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا».

وقال ابن حجر: «عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل»(١٠).

ومن الأدلة على عدم جواز الضروج على الأئمة الأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين المسلمين، وهذا يحدث عندما تخرج طائفة عن طاعة إمامها، فيستنجد حينئذ بجنده المسلمين، فيقع الاقتتال بين الطرفين وكلاهما مسلم، فعن الأحنف بن قيس – رضي الله عنه – قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل – يعني علي بن أبي طالب –، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد ؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله والمقتول في النار». فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (١١).

قال ابن حجر: «قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاً، وقيل: هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها «١٢).

كما استدل أهل المعلم بالأحاديث الواردة في النهي عن القتال في الفتنة على عدم الخروج على الأئمة لأن الخروج عليهم يؤدي إلى الفتنة، ومن الأدلة على عدم الخروج على الأئمة الظلمة موقف الصحابة رضي الله

عنهم الذين توقفوا عن القتال في الفتنة، وكذلك التابعين وعلماء السلف، وكانوا جميعًا ينهون عن الخروج على الأئمة. قال الحسن البصري - رحمه الله - في الحجاج وكان فيه ظلم: «إن الحجاج عذاب الله، فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم الاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول: «ولَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ»(١٣).

قال ابن تيمية رحمه الله: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي تحق وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم»(١٤).

وقد تتابعت كلمة أئمة السلف على مقتضى ما ذكرته من الأحاديث السابقة، ولهذا لا تجد كتابًا من كتب أئمة السلف إلا ونص على هذه المسألة ذاتها، وهذه بعض أقوالهم حتى يتبين لطالب العلم أن هذا الأمر ليس هوًى يتبع، أو افتراءً على دين الله.

قال الإمام آحمد – رحمه الله –: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن وَلِيَ الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضُوا به، ومَنْ عَلَيههُمْ(١٥) بالسيف حتى صار خليفة وسمُّيَ أمير المؤمنين...، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الأثار عن رسول الله كُنْ، فإن مات الخارج عليه مات الأثار عن رسول الله كُنْ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه السنة والطريق»(١٦). وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة»(١٧).

وقال الإمام محمد بن الحسين الأجري: "باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة»، ثم ساق عدة أحاديث في هذا الباب، ثم قال: "من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقًا لك، أو ضربك ظلمًا، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك خلرك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع غيره على الخروج عليه، مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيره على الخروج عليه،

ولكن اصبر عليه»(١٨).

وهذا كلام دقيق للغاية من هؤلاء الأئمة الأعلام، ونفهم كلامهم أن السمع والطاعة في المعروف، فإن أتى بمعصية فلا سمع له ولا طاعة فيها، ومن هنا فيحرم الخروج عليه، وعلى أهل الحل والعقد أن يقدموا إليه النصيحة برفق ولين كما قال ابن الجوزي: «ينبغي لمن وعظ سلطانًا أن يبالغ في التلطف، ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالاً، وهم لا يحتملون ذلك، وإنما ينبغي أن يخرج وعظه بذكر شرف الولاية، وحصول الثواب في رعاية الرعايا»(١٩).

وختامًا لهذا الموضوع العقدي الهام أقول: يجب مراعاة المصالح والمفاسد في الخروج على الولاة، وألا يترك هذا لعامة الناس وعوامهم، بل عليهم أن يرجعوا إلى علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم.

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «فإن الله تعالى بعث رسوله تقد بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يُولِّى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير»(٢٠).

والله ولي التوفيق والسداد.

#### لغسواتسس

- ۱ مجموع فتاوی ابن تیمیهٔ ج۲۰ / ۱۹۲، ۱۹۵.
  - ٧- شرح النووي على مسلم جـ١٣ / ٦٧.
- ٣- أخرجه البخاري ٢ ج١٣ / ٥، ومسلم ١٢ / جـ٣ / ١٤٧٧.
  - ٤ انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة جـ٣ / ١٤٧٥.
  - ٥- فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ١٣ / ٦، ٧.
- ٣- هَنَاتُ أي: شر وفساد، يقال: في فلان هنات. أي خصبال شر، ولا يقال في الخير، وواحدها: هَنْتُ، وقد تجمع على هنوات. النهاية في غريب الحديث والأثر جـ٥ / ٢٧٩.
- ٧- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب ١٤ جـ٣ / ١٤٧٩،
  - ١٤٨٠، وأبو داود في كتاب السنة باب ٣٠ جـ٥ / ١٢٠.
    - ٨- شرح النووي على مسلم جـ١١ / ٢٤١، ٢٤٢.
- ٩- أخرجه البخاري في كتاب الفنن، باب ٢ ج١٢ / ٥، وكتاب الأحكام
  باب ٤٢ جـ١٢ / ١٩٢، ومسلم في كتاب الإسارة باب ٨ جـ٣ / ١٤٧٠،
  ١٤٧١.
  - ۱۰ فتح الباري جـ۱۳ / ۸.
- ۱۱- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ۲۳ / ۸۵، ۵۸، وكتاب
  الفتن باب ۱۰ جـ۱۳ / ۳۱، ومسلم، كتاب الفتن، باب ٤ جـ١ / ٢٢١٣.
  - ۱۲- فتح الباري جـ۱۳ / ۳۳.
  - ١٣- منهاج السنة النبوية لابن تيمية جـ٤ / ٥٢٩.
    - ١٤- المرجع السابق جـ٤ / ٢٩ه، ٥٣٠.
  - ١٥- يعني غلبهم وقهرهم، انظر لسان العرب جـ١٥ / ٨٣.
    - ١٦- أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ص٦٤-٧١.
      - ١٧- شرح العقيدة الطحاوية جـ٢ / ٥٤٠.
      - ١٨ الشريعة للأجري جـ ١ / ٣٧٣ ٣٨٢.
      - ١٩ صنيد الخاطر لابن الجوزي ص٢٥٣.
  - ٣٠ منهاج السنة النبوية لابن تيمية جـ٤ / ٢٧٥، ٥٩٧.



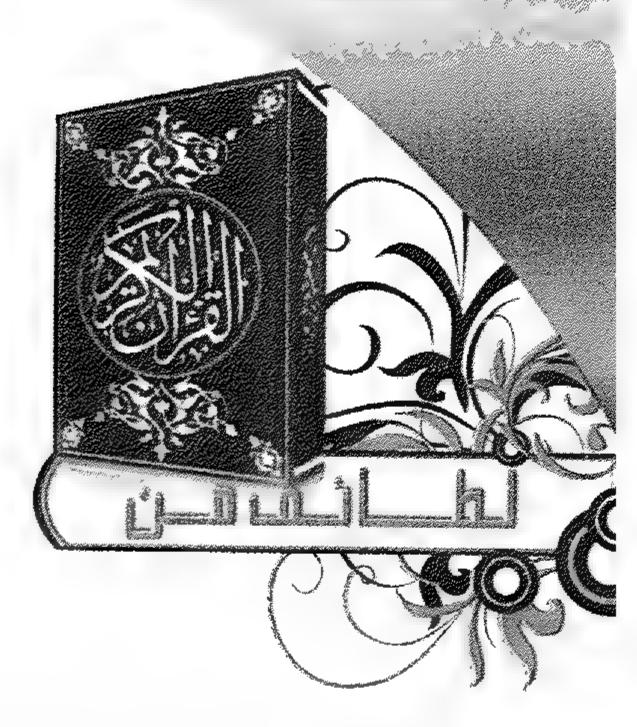

## 

المعادر المعاني البعدراتي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ففي هذا العدد نستكمل الكلام حول لطائف الآية التاسعة والأربعين من سورة آل عمران، حيث تكلمنا في العدد السابق حول شطر الآية الأول، ونتكلم في هذا العدد عن الشطر الثاني، وهو قوله تعالى: "وَأُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَأَحْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَابِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدُخرُونَ في بُيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ».

قوله: «وَأَبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ».

أبرئ: بمعنى أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برأ من دَيْنه أي سلم من غائلته أي: من غائلة الدين وضيق الدين، فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه.

وقوله: «الأكمه»: الأكمه قيل: إنه الذي لا يبصر ليلاً ويبصر نهارًا، وقيل: العكس، وقيل: هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل: الذي ولد بلا عين أي ولد أعمى، فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها، فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من ولد بلا عين أي أعمى، لأن هذا أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية.

والأبرص، من به برص، والبرص معروف وهو بياض يظهر في الجلد وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن، وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء، ولهذا قال: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.

وقوله: «وَأُحْيِي الْمُوتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، أحيى الموتى المدين ماتوا، أحييهم بإذن الله، وليس المراد بالموتى هنا موتى معينين بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر، أما

قول من قال: إنه أحيا سام بن نوح أو أحيا فلانًا أو أخيا فلانًا، فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا بإذن الله.

وقوله: «وَأَنْبَتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدُخْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ».

أي: أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك، وهذا فيه شيء من علم البغيب، فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان يقول: أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدًا يطلّع على ما في البيت، وهذا لا يكون إلا بوحى من الله، فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت، فإنه يكون من وحي الله، وقد يكون بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر ما في البيوت، لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به ؛ لماذا ؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، ولهذا يمتنع هذا التقدير في حقّ عيسى عليه السلام، يعني لو قال قائل: إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في

ان دان من الله

فإن هذا مشترك، وقد لعن النبي على صورين وقال: «إن أشيد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». رواه البخاري ومسلم.

وأن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه تعالى - وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بإذن الله، وأخبر الله أن هذا من نعمة التي أنعم بها على المسيح عليه السلام، كما قال تعالى: «إنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ» [الزخرف: ٩]، وقال تعالى: «يا عيسى لبروح الْقُدُس تُكلَم النَّاسَ في الْمَهْد وَكَهلاً وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بروح الْقُدُس تُكلِم النَّاسَ في الْمَهْد وَكَهلاً وَإِذْ أَيَّدْتُكَ عَلَمُ مَنْ الطِّينِ عِلَيْكَ وَالتَوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ قَيَمُ فَيها تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ عِلَيْكَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فيها قَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَة وَالتَّرْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فيها وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي \* [المائدة: ١١٠].

وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله، وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله، كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء، وصريح بأن الآذن غير المأذون له والمعلم ليس هو المعلم، والمنعم عليه وعلى والدته ليس هو إياه، كما ليس هو والدته.

قوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

أي: إن في ذلك؛ المشار إليه ما سبق من عدة أمور، فهذه ثلاث أيات ذكرت في هذه الآية كل آية تدل على صدق عيسى عليه السلام وأنه رسول الله حقًا، لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر، وأيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا بمثلها لم تكن آية، إذ إن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا.

وقوله: «إن كنتم مؤمنين» يعني أنها أية بهذا القيد، أي: إن كنتم مؤمنين، وأما غير المؤمنين فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية أية له، قال تعالى:

البيوت، قلنا: لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى ؛ لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم، وعيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي، والحكمة من إخبارهم بهذا هي:

۱- إطلاعهم على أنه عليه السلام يأتيه من الله
 في أمور خاصة في البيوت.

٧- تحذيرهم - والله أعلم - من أن يأكلوا شيئًا محرمًا عليهم، ولهذا سيئتي أنه قال لهم: «وَلأُحلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» [آل عمران: ٥٠]، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم.

وهناك لطيفة ذكرها الشيخ عبد الرحمن باجه جي زاده في كتابه «الفارق بين الخالق والمخلوق»: «واعلم أن تخصيص المسيح عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص لحكمة، هي أن الزمن الذي أرسل فيه المسيح زمن ترقى فيه الطب إلى درجة الكمال، فأيده الله بتلك المعجزات، ليقروا بعجزهم فيما يدعون ويعلموا أن ذلك شيء خارق للعادة وخارج عن طوق قدرتهم، لا يدخل تحت قانون أحكموه ولا اختراع ابتدعوه وليعلموا أنه من عند الله، كما أن معجزات موسى عليه السلام مثل قلب العصا ثعبانا وانفلاق البحر له ولقومه وهكذا، لحكمة هي ثعبانا وانفلاق البحر له ولقومه وهكذا، لحكمة هي أن السحر في زمنه أخذ دوراً عظيماً في الترقي، ولهذا أمنت السحرة عندما شهدوا بذلك، إذ علموا أن هذا لا يدخل تحت الأعمال السحرية، وهذا معلوم عندكم بالضرورة ومسطور في التوراة.

والحاصل أن الباري جلت حكمته، يؤيد كل نبي بالمعجزات التي تكون حجة على الأمة المرسل إليها ذلك النبي».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» عن عيسى عليه السلام: «أنه خلق من الطين كهيئة الطير، والمراد به تصويره بصورة الطير، وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس، فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات، ولكن هذا التصوير محرم، بخلاف تصوير المسيح، فإن الله أذن له فيه، والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله عز وجل ليس معجزة مجرد خلقه من الطين،



«وَمَا تُعُنِي الأَيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ» [يونس: ١٠١]، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله - فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين: «إذَا تُتُلَى عَلَيْهِ أَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ» [القلم: ١٥]، وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، لقوله: «كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ» [المطففين: ١٤].

والإيمان: معناه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق إيماناً، ودليل ذلك انه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال: أمنته، ويقال: صَدَّقْتُه، بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم، ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن، فأبو طالب عم النبي على كان مصدقا برسالته، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا، وإلا فإنه مصدق كما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه – والعياذ بالله – ليس بمؤمن، إذن الإيمان معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق.

من فوائد الأية الكريمة:

۱- أن عيسى ابن مريم قد جاء بالبينة من الله ؛ لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية، يؤخذ من قوله: «أنّي قد جِنْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ».

٢- الإشارة إلى وجوب قبول رسالته ؛ لقوله:
 «منْ رَبِّكُمْ» يعني: فإذا كان ربكم أوجب أن تكونوا له عبيدًا فتتقبلوا ما جاءت به رسله.

٣- قدرة الله عز وجل حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله في الحال، بينما في الأحوال العادية لا يكون طيراً إلا بعد مدة، بعد أن يفقس من البيضة ويترعرع فيطير.

٤- أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح، وإن

كان نظيره بدون أمر حرامًا كقوله: «أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ»، قلو أن أحدًا أراد أن يصنع تمثالاً من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حرامًا، لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالاً، ولهذا نظائر، السجود لغير الله بأمر الله السجود لغير الله بأمر الله طاعة، ولهذا سجد الملائكة لآدم، فكانوا طائعين، واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين – قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو الرحم من كبائر الذنوب، وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله، فإبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل، وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل.

هكذا خلق عيسى كهيئة الطير لينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله، هذا من الأمور التي أبيحت له بأمر الله عز وجل.

وصف الخلق على المخلوق، أي أن المخلوق، أي أن المخلوق يكون خالقًا ؛ لقوله: «أَخْلُقُ لَكُمْ»، وهذا له نظائر، قال تعالى: «تَبَارَكَ اللّه أَحْسَنُ الْخَالقِينَ» [المؤمنون: ١٤]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، لكن خلق غير الخالق ليس خلقًا في الحقيقة، ولكنه تغيير أو تحويل، فالإنسان مثلاً يخلق من الطين صورة لكن الذي خلق الطين هو الله عز وجل لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئًا على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم الأشياء يعني تغيير صورة الأشياء أو خلقهم الأشياء يعني تغيير صورة الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك.

٦- هذه المعجزة العظيمة لعيسى أبن مريم وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرًا، وفي قراءة طائرًا، والفرق بينهما هو أن الطير قد يطير وقد لا يطير، ولكنه يطير طيرًا بإذن الله في الحال.

٧- أن من أيات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا استقلالاً، بل بإذن الله، وإلا فلا أحد يشفي من المرض - أي مرض كان - إلا بإذن الله عز وجل حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله، وكم من دواء كان مفيدًا ونافعًا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به.

٨- الآية العظيمة وهي إحياء الموتى، وهذا من أيات الله، وفي الآية الأخرى: «وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِنْنِي، [المائدة: ١١٠] في الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض، وإحياء الموتى، وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء، يعني إذا ضممت

هذه إلى هذه استفدت فائدتين، أنه يحيى الموتى وهم على ظهر الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون «وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي» الأرض فيخرجون «وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي» [المائدة: ١١٠]، وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبًا لزمنه وعصره، حيث أوتي من الآيات ما الوقت وهم الأطباء، ففي عهد عيسى عليه السلام ترقًى الطب ترقيًا عظيمًا ولكن مع ترقي الطب فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسى فإن الأطباء لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبور، لكن عيسى عليه السلام يخرجونهم من القبور، لكن عيسى عليه السلام يأتى بهذه الآيات بإذن الله عز وجل.

قال أهل العلم: وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقيًا عظيمًا، فكانت آياته معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد، ومحمد يختوبُعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه... إلى آخر وجوه الإعجاز في القرآن.

9- إثبات الإنن لله، لا الأذن، الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات، وأما الأذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك، أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا ننفيها عنه، لأن الصفات توقيف، والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينف عنه الأذن، وإنما أثبت لنفسه السمع، والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن، فها هي الأرض تسمع وتحدث أخبارها وليس لها آذان، الإن هنا غير الأذن، وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني، فما ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني، فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، هذا هو الضابط، ففي قول الله تعالى: «أم لهم شركاء شركوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: ٢١].

الإِذَن هنا شرعيُ وليس كونيًا، وقوله: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنهِ» [البقرة: ٥٥٠]، إذن كوني، وكذلك هنا: «فَيكُونُ طَيْرًا بَإِذْنِ اللَّهِ».

١٠- أن السرسل عبليهم السصلاة والسسلام لا يملكون شيئًا من الربوبية، وذلك لتقييد فعل عيسى بإذن الله.



11- الردُّ على النصارى في رْعمهم أن عيسى عليه السلام له حق في الربوبية وكذبوا في ذلك فعيسى عبد، عبد الله ورسوله، قال لقومه: «إنُّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ» [ال عمران: ۱]، وقال الله تعالى عنه: «إنْ هُوَ إلاَّ عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ» [الزخرف: ٩٥]، فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئًا أبدًا ؛ لأن الربوبية من حق الله الخالص الذي لا يشركه فيه أحد.

۱۲- إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى عليه السلام بما يأكل قومه وما يدخرون مما يخفى على غيره حتى يخافوا أن يخفوا شيئًا لا يرضاه الله ورسوله، يعني إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية، وهذا يلزمهم ألا يبيتوا شيئًا لا يرضاه.

17- أنه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله: «إن في ذَلكَ لآيَةً لَكُمْ»، مع أنه قال في الأول: «قَدْ جَنْتُكُمْ بِأَيَةٍ» وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولاً من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم وأنه ذو عناية بها، والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن، لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسه خاً.

14- أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسول لقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ»، وهذا شيء كثير، قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة، وإما بغير ذلك، المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة في النحو أو المبدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.

وأخر دعوانا أن الصمد لله رب العالمين. الفوحيد جمادى الأولى ١٤٢٠هـ ٢٩



دحرت ال بينة الحصاب من العبام العراض الحالية المنفصلة، وأنها تشمل مراعاة حال المخاطبين والمخاطبين وعاداتهم وأعرافهم اللغوية، وضربنا بعض أمثلة عليها من كتاب الله تعالى، ونستأنف البحث بإذن

وو أمثلة من سنة النبي على مراعاة بيئة

سنة النبي عن بها الكثير من المواقف التي يظهر فيها مراعاة بيئة الخطاب بعناصرها المتعددة، - كما سنرى - في كثير من النصوص.

والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يراعون بيئة الخطاب في أحاديث النبي الله إليهم، ومن أمثلة ذلك:

وو المثال الأول وو

في حديث النبي على: «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلبن العصر إلاً في بني قريظة». [صحيح البخاري].

فأدركتهم الصلاة في طريقهم إلى حصون بني قريظة، فاختلفوا فيما بينهم على رأيين، فقال بعضهم: نصلي فقد حضر الوقت، وقال أخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة كما أمرنا الرسول على .

الفريقان من الصحابة استخدموا قرائن الأحوال في فهمهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالفريق الذي صلى في الوقت أثناء الطريق، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم المسارعة بالخروج إلى بني قريظة، ولا يريد منهم حقيقة تأخير الصلاة، وأن القرآن والسنة يحثان على أداء الصلاة في وقتها، قال تعالى: «إنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: ١٠٣]، وخُصت صلاة العصر بالذكر بعد العموم، وقال تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصلاة المُؤسطى



وَقُومُوا لله قَانتينَ» [البقرة: ٢٣٨].

- والنبى عَنْ يبين للصحابة أن من أجل القربات إلى الله الصلاة لأول وقتها، ويحث على المحافظة عليها، ويخص صلاة العصر لمزيد فضلها، فيقول صلى الله عليه وسلم: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». [مسند أحمد].

ويقول على: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». [البخاري].

فلما حان وقت صلاة العصر صلوا، وهم يرون أنهم بذلك لم يعصبوا رسول الله ﷺ في أمره لهم بعدم الصلاة إلا في بني قريظة، بل رأوا أن ذلك هو الطاعة بعينها، فلقد سارعوا بالمسير إلى بني قريظة وأقاموا الصلاة في وقتها، وفهموا من قول النبي ﷺ بعدم الصلاة إلا في بني قريظة، أن ذلك مقيد بعدم دخول وقتها.

- أما الفريق الذي لم يصل فلقد استخدم قرائن أخرى، منها أن النبي على هو المبلغ لشرع ربه لهم، وهو أعلم بالله وبشرعه منهم، فلعله - لحكمة ما - أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، ولأنهم مأمورون بطاعة النبي ﷺ في كل الأحوال، وإن خفيت عليهم الحكمة في أمره أو نهيه إليهم.

وأيضًا فقد رأوا النبي ﷺ لم يصل العصس في غزوة الخندق لانشىغاله بأمور الحرب حتى خرج وقتها، فقال: «... ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، كما شنغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر». [متفق

فاستدلوا بذلك على جواز تأخير الصلاة لأمور الحرب، خاصة والزمان زمان تشريع ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد.

- فهذه القرائن وغيرها أدت إلى عدم صلاتهم العصر إلا بعد وصولهم بني قريظة. وو فوائد في الحديث وو

١- النبي على الم يعنف أياً من الطائفتين، فهل معنى ذلك أن الحق متعدد ؟ وأن كل مجتهد مصيب؟

يقول الخطابي: إن قول القائل في هذا كل مجتهد مصيب ليس كذلك...

وكذا يقول النووي: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهد ؛ لأنه لم يصرح بإصابة الطائفتين، بترك تعنيفهما، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه، وأما اختلافهم فسيبه أن الأدلة تعارضت، فإن الصلاة مأمور بها في الوقت، والمفهوم من: «لا يصلين» المبادرة بالذهاب إليهم». (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٠ /

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «.. والمشبهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد... وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضًا: المصيب

وقال ابن القيم في الهدى ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده إلاً من صلى حاز الفضيلتين، امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر.. (فتح الباري ٧ /

وفي الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». [صحيح البخاري].

يقول ابن كثير: وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو ؟

بل الإجساع على أن كلا من الفريقين مأجور ومعذور غير معنف، فقالت طائفة من التعلماء: النذين أخروا التصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لهاحتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون، لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاص، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعًا، قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب السيرة: وعلم الله أنا لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام! وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر

وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين

صلوا في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون، لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بنى قريظة لا تأخير الصلاة، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها. (السيرة النبوية لابن كثير ٣ / ٢٢٤).

وما أجمل ما قاله شبيخ الإسلام ابن تيمية: «...والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابًا سماه «كتاب الإختلاف» فقال أحمد: سمَّه « عتاب السعة »، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: «لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْسَاءَ إِنْ تُبْدُ لَكُمْ تُسِوُّكُمْ» [المائدة: ١٠١]. (الفتاوي التفسير ٢ / ٠٨٤).

٢- ورد الحديث في جميع نسخ البخاري: لا يصلين أحد العصر، ووقع في جميع نسخ مسلم: الظهر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وأخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية رضى الله عنها، بلفظ الظهر، وابن حبان من طريق أبى عتبان كذلك، ولم أره من رواية جويرية رضى الله عنها إلا بلفظ الظهر، غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبى حفص السلمي عن جويرية رضى الله عنها، فقال: العصر، وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنبها العصر... وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله على ... عرم على الناس أن لا يصلوا العصر...

وأخرجه الطبراني من رواية كعب بن مالك، وللبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه (أي صلاة العصر) وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر، وقد جمع بعض العلماء بين

الروايتين باحتمال أن يعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر.

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر.

يقول الحافظ ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به، لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث لأنه عند الشيخين كما بينناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه...

واستبعد الحافظ أن يأتي بروايتين لنفس رجال الإسناد، وقال: إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين ولم يوجد ذلك، ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته فإن سياق البخاري وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء... ثم رجّح الحافظ أن الخلاف في لفظي العصر والظهر هو من عبد الله بن محمد بن

ثم عاد الحافظ للجمع مرة أخرى على أنهما روايتان فقال: فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشية، والله أعلم.

#### وو المثال الثاني وو

في حديث سرقة فاطمة بنت قيس المضرومية، وأمر النبي عن بقطع يدها، والحديث في «البخاري ومسلم» وغيرهما.

عن عروة بن الربير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول الله ﷺ فقال: «أتكلمني في حد من حدود الله». قال أسامة: أستغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشى قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،

والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ثم أمر رسول الله على بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت، قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله على (صحيح البخاري).

وفي رواية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمتهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم لها رسول الله عنه ؟ (صحيح البخاري).

- قريش استخدموا قرائن الأحوال في عدم كلامهم للنبي في شأن المخزومية، فأهمهم أمرها، أي أجلبت إليهم هما أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها، وسبب همهم خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبي همهم خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبي معلومًا عندهم قبل الإسلام. (في رواية معلومًا عندهم قبل الإسلام. (في رواية للنسائي: إنما أهلك بنو إسرائيل)، فهذه القرينة جعلتهم يوسطون أسامة بن زيد للشفاعة فيها.

وأسامة بن زيد رضي الله عنه استخدم قرينة حال وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه، وعلو مكانته عنده عنده عنده عنده المنابعة عنده المنابعة عنده المنابعة المنابعة

لكن هذه المكانة والمحبة لم تشفع لأسامة لمعارضتها لحكم الله في المسالة، ولعدل النبي الذي لا يحيد عنه، لذا فإن النبي أراد أن يبين لأسامة أن المحبة إذا تعارضت مع شرع الله تعالى فلا وزن لها، فضرب له المثل بمن هو أعلى منه في المحبة عند رسول الله في فاطمة ابنته رضي الله عنها، فلو فرض أنها وقعت في محظور لم تشفع لها مكانتها عند رسول الله .

وو فوائد في الحديث وو

۱- تحريم الشنفاعة في الحدود إذا بلغت ولي الأمر وأما قبل بلوغه إلى ولي الأمر فقد أجاز الشنفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس.

٢- في رواية في صحيح مسلم: كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده، فهل على جاحد العارية قطع؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن جاحد العارية لا قطع عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء: المالكية والحنفية والشافعية واختاره ابن قدامة لحديث جابر: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. [صحيح سنن النسائي، وابن ماجه].

وجاحد العارية خائن للأمانة فلا قطع عليه، وإن من شروط السرقة الأخذ من الحرز وهتكه، وليس ذلك في جحد العارية، وأيضًا السارق يأخذ المال خفية بخلاف جاحد العارية.

وأجابوا على رواية: كانت تستعير المتاع فتجده (في صحيح مسلم). أن هذه المرأة لم تقطع يدها لجحدها العارية، وإنما قطعت لكونها قد سرقت، ويدل على ذلك أمران:

أولاً: روايات الحديث التي فيها التصريح بأنها سرقت.

ثانيًا: أن روايات الحديث عللت قطع يدها بسبب السرقة.

والنبي على قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف...» وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها...

ويجمع بين الروايات بأن استعارتها للمتاع وجحدها له، كانت صفة لها، ثم أضافت إليها السرقة.

القول الثاني: أن جاحد العارية تقطع يده، وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق واختاره ابن حزم وابن القيم لرواية مسلم.

ولعل السراجح – والسله أعسلم – التقول الأول (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري باب كراهية للقاري باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، فتح الباري مورف).

#### وو المثال الثالث وو

كان الصحابة رضي الله عنهم المقربون منهم خاصة إلى رسول الله عنه يستخدمون قرائن الأحوال بالنسبة للمخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرائن الأحوال هنا تحتاج إلى فقه بالشريعة وإلى فقه نفس وإلى قرب من النبي عليه .

فنجد على سبيل المثال عمر رضي الله عنه، كثيراً ما يستخدم هذه القرائن في فهم المنص، وفهم مراد المنبي هذه ويستدخل بالسؤال والاستفسار إذا استشعر من القرائن غضب النبي ولأنه يعلم أن غضب رسول الله ويستتبع غضب الله تعالى ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رضا الله تعالى.

ففي البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله عنه حتى أحفوه (معناها: ألحوا عليه) المسألة فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينًا وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاحى (معناها: التنازع والسباب) الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي ؟ قال: حذافة.

ثم أنشا عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد وبالإسلام دينًا وبمحمد وبالإسلام دينًا وبمحمد وبالله من الفتن، فقال رسول الله وبه ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط، وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث: « يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ» [صحيح البخاري].

فعمر رضي الله عنه يعلم من الشريعة ومن حال النبي تنه كراهية النبي تنه للأسئلة التي لا يترتب عليها فائدة شرعية، أو يترتب عليها تحريم أو وجوب على الأمة، والزمان زمان تشريع.

وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: «لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسَوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسَوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنُزُّلُ الْقُرْأَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَالله غَفُورُ حَلِيمٌ» [المائدة: ١٠١].

يقول الطبري في تفسيره: إن هذه الآية أنزلت على رسول الله والله الله المسبب مسائل كان يسالها إياه أقوام، امتحاثًا له أحيانًا، واستهزاءً أحيانًا.

فيقول له بعضهم: من أبي ؟ ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته، أين ناقتي ؟

فقال لهم تعالى ذكره: «لا تُسْأَلُوا عَنْ

أَشْيَاءَ» من ذلك، كمسألة عبد الله بن حذافة إياه من أبوه: «إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تُسُؤْكُمْ» يقول: إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه؛ ساءكم إبداؤها وإظهارها. (تفسير الطبري ٩٨ / ١١).

والنبي عن يقول في حديثه: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته». (متفق عليه).

وكما بحديث المغيرة بن شعبة (في الصحيحين) أن رسول الله عن كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.

ويقول أيضًا على صحيح مسلم): ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

والصحابة - رضوان الله عنهم - كانوا يعلمون ذلك جيدًا، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله عنه شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله، ونحن نسمع.

ويقول البراء بن عازب رضى الله عنه: إن كان ليأتي على السنة أريد أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد على ما سئلوه إلا عن ثنتي عشرة مسئلة، كلها في القرآن: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ» [البقرة: ٢١٩]، «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامَ» [البقرة: ٢٧١]، «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامَ» [البقرة: ٢٧١]، «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامَ» [البقرة:

وذكر عن الزهري أنه قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري وهو من علماء الصحابة الكرام كان يقول: إذا سئل عن الأمر: أكان هذا ؟ فإن قالوا: نعم قد كان، حدّث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا: لم يكن، قال: ذروه حتى يكون. (تيسير القرآن للقطان ١ / ٤٣٩).

فعمر رضي الله عنه لعبلمه بقرائن الأحوال المحيطة يجثو على ركبتيه، ويقول: نعوذ من غضب الله ورسوله (كما في رواية للحديث)، حتى يسكن غضب النبي الله عضب النبي

ويتوقف الصحابة عن سؤالاتهم للنبي ع يتكلم النبي عن الجنة والنار.

السنهي عن السسؤال في الآية أو في أحاديث النبى الله مُقيد بما لا تدعو إليه الحاجة، أو كان على سبيل التعنت والاعتراض، ولا توجبه الضرورة الدينية، أما ما تدعو إليه الصاجة في أمور الدين والدنيا، فقد حثّ الله تعالى بالسؤال عنه، فقال: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه.

وكان سبحانه يقرهم عليه، كما في قوله: «يُسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ»، «وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى»، ونحو ذلك.

والنبي على أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث الشبجة الذي رواه جابر رضى الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي على أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شنفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصس أو يعصب (شك موسى، أحد رواة الحديث) على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». (صحيح سنن أبي داود، وقال الألباني: حسن دون قوله: إنما كان يكفيه.

وكذلك في حديث البعسيف (وهو في الصحيحين) أن رجلين اختصما إلى رسول الله عن فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لى أن أتكلم، قال: تكلم، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتدیت منه بمائة شاة وبجاریة لی، ثم إنی سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله على: «أما والذي

نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، فاعترفت فرجمها.

وموضع الشاهد في الحديث في قول والد العسيف (الأجير): وإنى سألت أهل العلم..

قلم ينكر عليه النبى على سؤاله لأهل العلم، بل جاء كلام النبي على مؤكدًا لكلام أهل العلم.

وإذا كان الصحابة – رضوان الله عليهم - قد راعوا بيئة الخطاب وقرائن الأحوال مع خطاب النبي في، كما رأينا في الأمثلة السابقة، فإن النبي على كان يراعى بيئة الخطاب بعناصرها المتعددة في أحاديثه الكثيرة.

فالنبي عن يراعي أحوال المضاطبين المختلفة، فإذا وفد إليه الوفد من الأفاق ويرجع إلى موطنه مرة ثانية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أصول الدين كالشبهادتين والأركان، والحكمة في اختلاف تعليم النبي على مراعاة الأحوال، مراعاة حال من يتعلم، فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي على بعيد الوطن كضمام بن ثعلب النجدي، ووفد عبد القيس علَّمهم ما لا يسعهم جهله، ويرسل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه، مع علمه بأن دينه سينتشر في الأفاق.

ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد عرف منه أنه عرف ما لا بدّ منه، أجابه بحسب حالته وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كما في «صحيح مسلم» بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسبول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك، (وفي رواية غيرك)، قال: قل أمنت بالله ثم استقم.

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

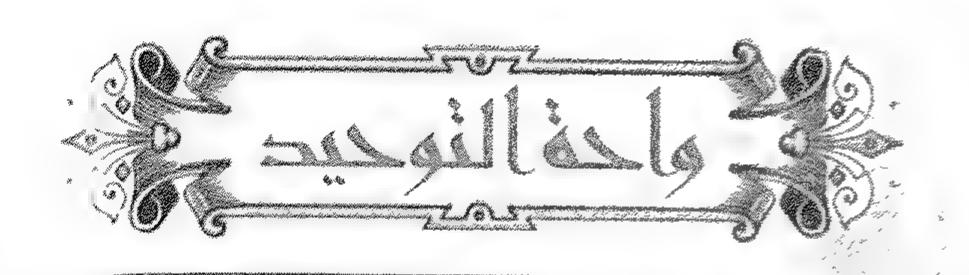

#### وومن هدي رسول الله عنه وو

والمعلق واويالقليل وو

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه قال المحددة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه (وهو المهر سمي بذلك لأنه فلى عن أمه) أو فصيله (وهو ولا الناقة إذا فصل من إرضاع). [رواه الترمذي].

#### و من نور کتابالله وو

وو آداب قرآنیه وو

قال تعالى: «وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا. لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا. إِلاَّ أَن يَشْبَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ أَن يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ أَن يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ أَن يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا»

[الكهف: ٢٣، ٢٤].

#### وو من فضائل الصحابة وو

عن أنس بن مالك عن أبي بكر المصديق أنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: «يا إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: «يا

#### عن عاصم بن عدد بن

قتادة عن أساء عن جده قتادة ابن النعمان أنه أحسبت عينه وحينة، فأرادوا أن يقطعوها فيعالى: لا، فيعالى: لا فيعالى: لا

وه من دلائل النبوة ه

[دلائل النبوة للبيهقي].

#### وي حكم ومواعظ وي

عن همام بن يحيى قال: بكى عامر بن عبد الله في مرضه الذي مات فيه بكاءً شديداً، فقيل له: ما يبكيكيك يا أبا عبد الله ؟ قال: آية في كتاب الله: «إنما يتقبل الله من المتقين ».

عن الأصمعي قال: لما حضرت جدي علي بن أصمع الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا

#### وو من أقوال السلف وو

عن عبد الله بن الحسن قال: قلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. [الاعتصام الشاطبي] قال ابن الماحشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة؛ فقدم زعم أن محمدًا عَلَيْ خَانَ الرسالة؛ لأن الله يقول: «اليوم أكملت لكم سنكم»، فما لم يكن يومئد بيئًا، فلا يكون اليوم بيئًا». (الاعتصام للشاطبي).



قال الأجري: من أراد الله عز وجل به خيراً لزم سنن رسول الله ﷺ، وما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر وتعلم العلم لنفسه، لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده، أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات، ولا لدنيا ومن كان هذا مراده سلم إن شياء الله إتعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من إتقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك.

#### وو العلم قبل العمل وو وو من عارمانا الله عالم العدد عام وو

قال الحسيين السيمسري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل علي غير علم يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم لاتضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا الانتضروا بالعلم فيإز قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا باسيافهم على أمالاً محمد الله ولوطلبوا العلم لم

#### ووقيمة العلم وو

تعلم فليس المرء يولد عالمًا وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل الم

## وو من كانت الدنياهمه.. ١ وو

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل إقلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشعالهم. [الفوائد].

#### وو من دعائه 🕸 وو

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله عَلَيْهُ إِذَا صِيلَى على الجِنَازَةَ قَالَ: «اللَّهُمُ اغْفُر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكسرنا وذكرنا وانتانا. اللهم من أحسيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تنفتنا بعده». [رواه الترمذي].

#### وو مخالفات تقع فيها النساء وو

تجاوز مدة الحداد على الميت أكثر من ثلاث ليال ما لم يكن المتوفى هو زوجها، قال: على «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». [متفق عليه].

الحمد لبله الذي وهب إبراهيم على الكبر إسماعيل وإسحاق إنه سبحانه سميع الدعاء، استجاب دعاء زكريا ووهبه غلامًا تقيًا اسمه يحيى، ولم يجعل له من قبل سميًا، ووهب مريم غلامًا زكيًا من غير زوج ولم تك بغيًا.

اخى الحبيب: لا نزال معًا نتابع الحديث عن انبياء بني إسرائيل، وموعدنا اليوم مع نبي الله زكريا الذي نادى ربه نداءً خفيًا ان يرزقه علامًا رضيًا بعد ان وهن عظمه، وزاد شبيبه، وكانت امراته عاقرًا، فاستجاب الله له ووهبه يحيى واصلح له زوجه، وسنعود للوقوف مع ذلك كله بشيء من التفصيل والتحليل، لكني اردت الأن أن أقدَم بمقدمة أراها ضرورية، وهذه التقدمة

#### ستدور بحول الله وقوته حول الاتي:

أولاً: ذكره في القرآن الكريم:

جاء اسم نبي الله زكريا صريحًا في سبع مواضع ؛ ثلاث منها في سورة أل عمران في قوله تعالى: «وَكَفِّلُهَا زُكَرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكَرِيًّا الْمِحْرَابِ» الآية ٣٧، وفي قوله تعالى: «هُنَالِكَ دُعَا زُكَرِيًا

واثنان في سورة مريم في قوله تعالى: «ذكّرُ رَحْمَةِ رَبِكَ عَبْدَهُ زُكَرِيًا» الآية ٢، وفي قوله تعالى: «يَا رُكَرِيًا إِنَّا نُبُشِّرُكَ» الآية رقم ٧، وفي الأنعام في موضع عند قوله تعالى: «وَرْكَرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ» الأية ٥٨، وجباء في سورة الأنبياء أيضًا في موضع واحد في قوله تعالى: «وَزُكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَّ لَا تُذُرِّني فَرْدَا» [الأنبياء: ٢١].

هذا، وقد جاء ذكر قصته بشيء من التفصيل في سورتي أل عمران ومريم مقرونًا بذكر يحيى ومريم وعيسى عليهم جميعًا السلام، وجاء ذكره بشيء من الاختصار في موكب الأنبياء في سورة الأنبياء، وجاء ذكر اسمه فقط مع إخوانه النبيين في سورة

ثانيًا: اسمه ونسبه ومكانته:

«هو زکریا بن برخیا بن مسلم بن صدوق، یتصل نسبه بسلیمان بن داود، علیهم السلام». ذکره ابن كثير، وقال صاحب بصائر ذوي التمييز: «أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل، وكان عالمًا بالتوراة



والإنجيل، وكان إمام علماء بيت المقدس ومقدمهم». (جـ٦)، «وهـو من أواخر أنبياء بني إسرائيل، وقد اجتمع هو ويحيى وعيسى في عصر واحد». [من كتاب اليهود في السنة (١/ ١٢٩)، بحث مقدم لجامعة الإمام محمد بن سعود].

ثالثًا: حَرَّفَتُه:

كان زكريا عليه السلام كغيره من الأنبياء والصالحين حريصا على ألا يأكل إلا من عمل يده، وكان يحترف التجارة ولم تمنعه مكانته العلمية ونبوته من ذلك، وليس في عمله بيده ما يسقط المروءة، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان زكرياءُ نجارًا».

قال الإمام النووي تعليقًا على هذا الحديث في «شرح صحيح مسلم»:

اً - فيه: جواز الصنائع (أي اتخاذ الحرفة والصنعة)، وأن التجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة، وهذا لا يتنافى مع طللب العلم أو بذله.

٢- وفيه: فضيلة لزكرياء - عليه السلام - فإنه كان صانعًا يأكل من كسبه، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده». والحديث صحيح، ذكره العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع برقم (٤٦٥) بلفظ: «ما أكل أحدُ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده». فكان زكريا متأسيًا بجدّه الأول.

٣- ويواصل الإمام النووي - رحمه الله - تعليقه فيقول: وفي زكرياء خمس لغات: «المد: زكرياء، والقصر: زكريا، وزكري بالتشديد والتخفيف، وزكر كعلم». اهد.

ويقول مقيده - عفا الله عنه -: يا ليت شباب اليوم يتعلّمون ويعلمون شرف العمل اليدوي والحرفي، وأنه خير لهم من البطالة الحقيقية أو المقنعة.

رابعًا: العلاقة بين رُكريا ويحيى ومريم وعيسى ابن مريم:

المتتبع لآي القرآن الكريم في سورتي «آل عمران، ومريم» يلاحظ الارتباط الوثيق الذي يصل إلى حدً التداخل والتحاور بين قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى، عليهم جميعًا السلام، فما سرُ ذلك ؟

والإجابة تكون في النقاط الآتية - والله أعلم -:

رام به به سور مي سام با الله الله عدان أخت مريم بنت عمران، وهذا قول الجمهور، وقد صرح به رسول الله عما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه قوله عنه الما عيم إلى السماء الثانية، وإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا، فرحبا بي ودعوا لي نخد ».

٧- كانت كفالة مريم لركريا - عليه السلام - بعد موت أبيها بحكم عمله في الهيكل، ولوجود أختها تحته، ثم إن الله - سبحانه - هو الذي اختار ذلك واقرأ إن شبئت قوله تعالى إجابة لدعوة مريم: «فَتَقَبُلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفُلُهَا زَكَرِيًا» [أل عمران: ٣٧١].

أي أن الله سبحانه اختار زكريا لكفالتها لعلمه --سبحانه - بصلاح زكريا لهذا العمل ولحكم قد نعلم بعضها ويغيب عنا الكثير منها.

قال قتادة - رحمه الله -: «كانت مريم ابنة سيد الأحبار وإمامهم قتشاحوا على كفالتها فألقوا القرعة بسيهامهم أيهم يكفلها». اهه.

ومصداق ذلك قوله تعالى لنبيه محمد في ذلك من أنْباء الْغَيْبِ نُوحيه إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ وَقَالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتُصِمُونَ» [أل عمران: ٤٤].

٣- وشاء الله أن يتعاصر الأنبياء الثلاثة زكريا ويحيى وعيسى في الدنيا، وكذا اجتمع يحيى وعيسى في الآخرة.

3- وقد كان مصيرهم واحد، ألا وهو القتل، فقتل اليهود يحيى، وقتلوا زكريا، وحاولوا قتل عيسى، لكن الله رفعه إليه، ولم يمكّنهم منه، وقد ردّ عليهم الله - سبحانه وتعالى - حين ادعوا قتله، فقال سبحانه: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّة لَهُمْ» [النساء: ١٥٧].

 ولعل هذه أهم نقطة ألا وهي وجود الإعجاز في ولادة يحيى وعيسى عليهما السلام، فلقد بلغ زكريا من الكبر عتيا، ووهن العظم منه واشتعل الرأس شبيبًا وكانت امرأته عاقرًا لا تلد، فأصلح الله زوج زكريا، وهيأها للإنجاب، فكان يحيى قبل أن يولد في حكم البعدم، فقال الله: كن فكان، كما قال لعيسي عليه السيلام: كن فكان: «إِذَا قُصْنَى أَمْرَا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كَنْ فَيكُونَ» [مريم: ٣٥]، فالله - سبحانه وتعالى -يخلق ما يشاء ويختار بالأسباب الظاهرة وغير الظاهرة، بالأسباب التي نعلمها وبغيرها، ولكن يبرز هنا سؤال: لماذا لم يلتفت القوم للعجيب في قصة يحيى كما التفتوا للعجيب في قصة عيسى ؟ ذلك لأن الشبيطان سبول لهم وأملى لهم، ولأن شبياطين الإنس من اليهود كانوا من وراء هذا الكذب والبهتان ؛ لأنهم قوم كفروا بالله ورسله، وقد لعنهم الله على لسان رسله بكفرهم، وكذبهم، واقرأ إن شئت قول الله تعالى فيهم: «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤُمِّثُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٥٥) وَبِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا» [النساء: 001, 501].

وللحديث بقية إن شناء الله تعالى، فإلى لقاء.





فغي حديثنا عن أصول المعتقد عند أنصار السنة المحمدية، تناولنا في العدد الماضي أصول الإيمان الست من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه، فنعرض لجملة من أصول معتقدنا في الصحابة، والخلافة، والإمامة، وولاة الأمر، وكذلك مسائل الإيمان والكفر، والولاء والبراء، إلى غير ذلك من مسائل هذا المعتقد المبارك، الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم عبر العصور، فنقول بحول العزيز الغفور:

أهل السنة والجماعة هم سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ممن اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله على وسُمُّوا أهل السنة لالتزامهم بالسنة في العقيدة والعمل في الظاهر والباطن، وسموا بالجماعة لكونهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وينهون عن الاختلاف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإذا كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»، ومعنى الجماعة في الأحاديث التي أوجبت الالتزام بها وعدم الخروج عليها: جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع أو جماعة الأئمة المجتهدين أو السواد الأعظم أو الصحابة أو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، ولا تعارض بين هذه الأقوال.

قال سهل بن عبد الله التستري وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة ؟ قال: «إذا علم من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي في ، ولا بخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على

من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل». [شرح الاعتقاد للالكائي ١ / ١٨٣].

و عقيدتنا في الصحابة والخلافة والإمامة و

الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل قرون هذه الأمة ؛ لقول النبي يعد الأنبياء وأفضل قرون هذه الأمة ؛ لقول النبي عدول ؛ لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه وركاهم ومدحهم في كتابه ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأجل الصفات ووعدهم أعظم الجزاء فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سبجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أتر السبود ذلك مَثلهم في التوراة ومَثلهم في الإنجيل السبود ذلك مَثلهم في التوراة ومَثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فارزه فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع لينغيظ بهم الكفار وعد الله

# وو الواجب على الدعاة بنال الجهد والطاقة في دعوة الناس الي دين الله وتعليمهم ما جهلوه من أحكامه والرفق بهم في معاملتهم، والصبر عليهم، لا السارعة في تكفيرهم وو

#### المعاوية معدمك هيكل

الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظَيمًا» [الفتح: ٢٩].

"Y- والصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم تفاضلاً عامًا وخاصًا، نؤمن به كما ورد بالآيات والأحاديث وننزل كلاً منزلته التي أنرله الشرع إياها.

٣- الخلفاء الراشدون بعد الرسول عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله عنهم أجمعين لإجماع الصحابة على ذلك وإجماعهم حجة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو من أضل الناس.

٤- ومن قدم عليًا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع، فقد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه قال على منبر الكوفة: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر». رواه أحمد وصححه الألباني.

ويليهما في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ لما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نفاضل على عهد رسول الله: «أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان». وفي لفظ: «يبلغ ذلك النبي ولا ينكره». ويليه على بن أبي طالب، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.

٥- واجبنا تجاه الصحابة أفرادًا وجماعات:

أ- محببتهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم وسلامة القلوب والألسنة نحوهم، قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا النَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غَلًا لِلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غَلًا لِلَّذَيِنَ الْمَثُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ» [الحشر: ١٠].

قال رسول الله على: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». متفق عليه.

ب- الكف والإمساك عما شجر بينهم، وإحسان

الظن بهم، والاعتذار لهم بأنهم مجتهدون منهم من أصاب قله أجران، ومنهم من أخطأ قله أجر.

ج- البراءة من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله على ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم، كذلك البراءة من أهل الجفاء الذين يؤذون أهل بيت رسول الله على بقول أو عمل.

٦- لا عصمة لأحد بعد النبي على الصاحب ولا لإمام ولا لولي بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر، لكن للصحابة فضل على من بعدهم السبقهم للإسلام والصحبة والهجرة والجهاد في سبيل الله.

٧- وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والأخرة ما يوجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله.

٨- ومن اعتقد في أحد منهم أو غيرهم الألوهية (كالنصيرية العلويين في علي، والدروز في الحاكم بأمر الله، والباطنية في إمامهم)، أو النبوة (كطوائف من الروافض)، أو اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي، فهو كافر بالإ خلاف عند أهل السنة.

أن طاعة ولأدالأمرفي المعروف ال

منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر: أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، وإقامة الحج والجهاد معهم، أبرارًا كانوا أو فجارًا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم سرًا لا علنًا، ويجتنبون سبهم وتجريحهم، والقدح فيهم والتشهير بهم، وإشاعة مثالبهم، ولا يدعون عليهم بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا، لما

يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّذِينَ أَمَنُوا أَطْيعُوا اللَّهُ وَأَطْيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي النَّدِينَ أَمَنُوا أَطْيعُوا اللَّهُ وَأَطْيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي اللَّهُ الأَمْرِ مَنْكُمْ فَإِنَّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيَّءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخْرِ ذَلِكَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخْرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً » [النساء: ٩٥].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر والميسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم». (مسلم ٣ / ١٤٧٠، والبخاري ٣٤٣١٤).

وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه وسيقوم لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».

وو مسائل الإيمان والكفر وو

١- الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال تعالى: «وَمَا كَانَ اللهُ ليضيعَ إيمَانَكُمْ» أي: صلاتكم لبيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانًا، وقال سبحانه: «إنما المُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ» [الانفال: ٢].

وقال رسول الله على: «الإيمان بضع وسبعون شعبة – أو بضع وستون شعبة –، فأفضلها: قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». متفق عليه.

فالإيمان اعتقاد وقول وعمل ؛ اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح.

٢- الإيمان والإسلام إذا افترقا، فإن كل منهما يعني الدين كله وأما إذا اجتمعا فإن الإسلام يعني العمل الظاهر، «قول اللسان وعمل الجوارح»، والإيمان يعني الاعتقاد الباطن: «إقرار القلب وعمله»، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا.

قال الله تعالى: «قَالَتَ الْأَعْرَابُ أَمَٰنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبَكُمْ» [الحَجرات: ١٤].

٣- وأهل الإيمان يتفاضلون، فبعضهم أكمل
 إيمانًا من بعض، كما قال تعالى: «ثُمَّ أوْرَثْنَا الْكتَابَ

النَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهُ ذَلكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» [فاطر: ٣٢].

وقال رسول الله على: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا». [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٢٣٠].

قمن أتى بالشهادتين معتقدًا معناهما، عاملاً بمقتضاهما فقد أتى بأصل الإيمان، ومن فعل اليواجبات، وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب، ومن فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل.

- ٤- وصف الإيمان لا يـزول بمـطلق المعـاصي والكبائر، بل تنقصه مع بقاء أصله، فالمسلم الذي يرتكب الكبائر ويُصر عليها ولا يتوب منها، لا يُكفر بفعلها، ولا يخلد في النار إن دخلها في الأخرة، ما لم يستحلها.

قَال تعالَى: «إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يُشْنَاءُ» [النساء: ٤٨]، وقال رسول الله يَّفَّ: «يدخُل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها، قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة». رواه البخاري.

وقد ضل في هذه المسالة طائفتان:

١- المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

ويرد عليهم بأن الله عز وجل قد سمى الأعمال إيمانًا، فقال: «وَمَا كَانَ اللّهُ ليضيعَ إيمَانَكُمْ» أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، فترك الأعمال نقص في الإيمان. كما أن النبي على نفى الإيمان الكامل المطلق عن مرتكب الكبيرة، ولم ينف عنه أصل الإيمان، فقال على «لا يرثي الزاني حين يرني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، عليه.

٢- الوعيدية، وهم صنفان: الخوارج، والمعتزلة:
 أ- الخوارج القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو كافرٌ في الدنيا مخلدٌ في النار في الآخرة.

ب- المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا خالد في النار في الآخرة.

ويُرد عَليهم من وجهينَ:

الأول: أن الله تعالى أثبت الإيمان لمرتكب الكبيرة في الدنيا وأبقى له وصف الأخوة، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفي الْحُرُّ بِالْمُعَبِّدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفي الْحُرُّ بِالْمُعَبِّدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفي لَهُ مَنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتَبِاعٌ بِالْمَعْرُوف وَادَاءً إِلَيْه بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَخْفيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابِ أَلِيمٌ [البقرة: ١٧٨].

فسمى القاتل أخًا للمقتول.

الثانية: أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فقال: «وَيغُفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ»، وكذلك يُخرجُ من النار من كان في قلبه متقال حبة من خردل من إيمان كما أكدتها أحاديث الشفاعة.

٥- من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلدً في النار أيضًا، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغُفُرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشْبَاءُ، [النساء: ٨٤]، أما من لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة ؛ لما ثبت في الحديث: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجلً أصم لا يسمعُ شبيئًا، ورجلَ أجمقَ، ورجلَ هرمَ، ورجلَ مات في فترة، فأما الأصم فيقول: ربِّ لقدَّ جاء الإسلام وما أسمعُ شيئًا، وأما الأحمقُ فيقولُ: ربُّ جاء الإسلام وما أعقلُ شيئًا، والصبيانُ يحذفُونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلامُ وما أعقلُ شيئًا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربِّ ما أتاني لك رسول، فيأخذُ مواثيقهم ليطيعنَّهُ، فيرسلَ إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومن لم يدخلها سُحبُ إليها. [رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٨٨].

٣- من رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبداً، ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهم من أصحاب الأعراف ومالهم إلى الجنة برحمة الله. ومن رجحت سيئاتهم على حسناتهم استحقوا دخول النار، ومن استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا يخلد في النار خلود الكفار ولا يعذب فيها عذابهم.

٧- لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار، حتى لو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق ؛ لقوله يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...» [رواه البخاري - كتاب الإيمان ٤٤].

٨- من تنرك الأركان الأربعة جحودًا وإنكارًا فكفره معلومٌ من الدين بالضرورة، (وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج)، وأما من تركها تكاسلاً فالمسألة محل خلاف عند أهل السنة لا يُبدُع فيها المخالف ولا يفسق، فمن كفَّر تارك الصلاة تكاسلاً فهو مجتهد، وكذلك من لم يكفره كفرًا ينقل عن الملة فهو مجتهد أيضًا، وهذا مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وليست هذه المسألة كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة كالخوارج مرتكب الكبيرة كالخوارج

9- لا يُكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها، نقل على ذلك الإجماع ابن حرم وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع بحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير، وليس لأحاد الناس دون العلماء أو لعوامهم استيفاء ذلك.

• أ- يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين بالنص كما في حديث أسامة رضي الله عنه: «أقتله بعدما قال: لا إله إلا الله». رواه البخاري (٢٦٩)، وكذا لاجماع، نقله ابن رجب وغيره، وكذا بالولادة لأبوين مسلمين ؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة...» متفق عليه.

ومن تـوقف في الحـكم بـالإسلام لمن نـطق بالشهادتين أو ولد مسلمًا ولم يعلم عنه شرك ولا ردة فهو مبتدع لمخالفته إجـماع السلف، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقولها حال كفره فلا بد من نطقها مع البراءة من الكفر.

11- من جحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة أو اعتقد أن حكم البشر أفضل من حكم الله، وأن شرع الله ليس صالحًا لكل زمان ومكان، فهو ضالٌ مضل خارج عن دين الله، قال تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَيرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله، [الشورى: ٢١].

#### وو التحذير من التكفير وو

ويجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه بيقين ؛ لأن من حكم بالكفر على أحد دون تثبت رجع عليه الحكم؛ لقول النبي على «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» [رواه مسلم - ك الإيمان - ٩٢]، فشبوت عقد الإسلام بيقين لا يزحزح بالشك

والخلاف، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فأولى ثم أولى مسألة التكفير، وكان الإمام مالك يقول: «لو احْتُمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها، واحتُمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينًا للظن بالمسلم».

وكان الإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجهمية: «أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال». فالواجب على الدعاة بذل الجهد والطاقة في دعوة الناس إلى دين الله وتعليمهم ما جهلوه من أحكامه والرفق بهم في معاملتهم، والصبر عليهم، لا المسارعة في تكفيرهم.

وَهُله. قال تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةَ مِن الشّرك واهله. قال تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةُ حَسنَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالدِّينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بِرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا فَيَا لُكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا بَيْنَا بَيْنَا بَيْنَا مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا اللهُ وَبَيْنَا عَنْ اللّهُ وَبَدَا وَهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدْدَهُ ... وَلَا لِللّهُ وَحَدْدَهُ ... (المتحنة: ٤].

ا- فالمؤمن الذي رضى بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد على نصر دين وبمحمد على نصر دين الله بكلً ما يستطيع، ونصر كل مؤمن ظالمًا أو مظلومًا، فيمنع الظالم من ظلمه، ويأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، ويهتم بأمر المسلمين، وينصح لهم ويتعاون معهم على البر والتقوى.

٢- ومن أحب الكافرين المقطوع بكفرهم كفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب ورضي بكفرهم واتبعهم على مبادئهم المخالفة لدين الإسلام، فهو كافر مثلهم، كالذي يقول: لا فرق بين المسلمين واليهود والنصارى، أو ينادي بالمساواة بين الأديان.

٣- لا يجوز للمسلم أن يصادق الكفار أو يتشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم، ولا يجوز مشاركتهم في أعيادهم ولا تهنئتهم بها أو بمظاهر الشرك التي يفعلونها كما يحرم التسمي بأسمائهم والدعاء لهم بالمغفرة إذا ماتوا على

الكفر ولا التأريخ بتاريخهم ولا السفر إلى بلادهم إلا لحاجة أو ضرورة مع الحرص على إظهار شعائر الدين.

4- ليس من الموالاة إهداؤهم وعيادتهم في مرضهم ترغيبًا لهم في الإسلام وتأليفًا لقلوبهم، وكذلك المعدل معهم والبيع والشراء والإجارة والشركة وقبول الهبة منهم، ورحمتهم بالرحمة العامة، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، وكذلك أكل ذبائح أهل الكتاب والتزوج من الكتابية مع بغض ما هم عليهم من كفر، والمسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر.

انصار السنة الجمدية شرفت بالانتساب لأفل السنة والجماعة عن

وختامًا: فجماعة أنصار السنة المحمدية شرفوا بالانتساب لمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي تشخ «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». رواه مسلم.

فهم بأصول هذا المنهج مستمسكون، وعلى بصيرة إليه يدعون، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحافظون على الجمع والجماعات، ويلتزمون الطاعة في المعروف، وعقد الولاء عندهم ليس على أشخاص ولا أحزاب، ولكن الولاء عندهم على أساس السنة والكتاب، يعظمون نصوص الشريعة، وينفون عنها كل بدعة شنيعة، مرجعهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يحرصون على الوحدة والائتلاف، ونبذ الفرقة والاختلاف، هم وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وسط بين المشبهة والمعطلة في باب صفات الله، وبين الجبرية والتقدرية في باب أفعال الله، وبسين المرجئة والوعيدية في باب وعيد الله وأسماء الإيمان والدين، وبين الخوارج والرافضة في باب أصحاب رسبول البله ﷺ، وهم برآء من كل هذه البغرق المنحرفة، والمذاهب الردية، والطرائق الغوية، التي انحرفت عن منهج رب البرية من الذين فارقوا السنة والجماعة، وحالفوا البدعة والضلالة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على هذا المنهج القويم حتى نلقاه، وأن يجمعنا في الجنة مع نبيه ومصطفاه، إنه بكل جميل كفيل، وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.





الحمد لله رفع قدر أولي العلم والإيمان، فلم يغتروا بهذه الدار، وجنوا وأخلصوا وأيقنوا أن الأخرة هي دار القرار، وأصلي وأسلم على النبي المختار، وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فمع المحيط العاشر للأعمال، وهو: «التكذيب

يلقاء الله».

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا وَلَقَاءِ الأَخْرَة حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجُّزُونَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف: ١٤٧].

والمعنى: « وَالدِّينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا» أي: جحدوا بِما انزل الله، «وَلِقَاء الاَّحْرَة» أي: وكذبوا بلقاء الله في الآخرة، أي: لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت، «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» أي: بطلت أعمالهم الحيرية التي عملوها في الدنيا، وذهب ثوابها لعدم الإيمان بالبعث، وقد ذم الله المكذبين بلقائه سبحانه وتعالى، فقال تعالى: «قَدْ حَسرَ الَّذِينَ كَذُبُوا بِلقَاء اللَّه حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرُطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاءً مَا يَزرُونَ» [الأنعام: ٣١].

وقال تعالى: «قَدْ حُسرَ النَّدِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» [يونس: ٤٥].

وقال تعالى: «قُلْ هَلْ نَنْبَتُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣) النَّذِينَ ضَلُّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَّعًا (١٠٤) أُولَئِكَ النَّيِنَ

كَفَرُوا بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا» [الكهف: ١٠٣-١٠٥].

وقيال تعالى: «أَلاَ إِنَّ النَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَهِي صَالَا إِنَّ النَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَهِي صَلَال بَعيد» [الشورى: ١٨].

وقال تُعالى: «بَلِ ادَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي الأَخْرَةِ بِلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا بِلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» [النمل: ٦٦].

عُميتُ عليهم السبلُ، وهكذا كلُّ من حاد عن الحق تتقاذفه الأهواءُ، وتمزقه الحيرةُ، وتقلقه الشكوك.

وما من شيء في دعوة رسل الله استبعدُه الكفارُ وأنكرته الملاحدة واستهرأت به الزنادقةُ أشد من إنكارهم للبعث.

فتراهم ينكرون ويستهزعون ويستبعدون، ولقد سجًلَ القرآن الكريم افتراءهم العظيم، وإفكهم المبين: «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ» [النحل: ٣٨].

قال تعالى: «أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ اقْتَرَى عَلَى وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ اقْتَرَى عَلَى الله كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ » [المؤمنون: ٣٥–٣٨].

وقال تعالى: «وقالَ النَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُل يُنْبِئَكُمْ إِذَا مُزُقْتُمْ كُلُّ مُمَرُق إِنْكُمْ لَفِي خَلْق جَديد (٧) أَقْتَرَى عَلَى اللَّه كَذَبًا أَمْ بِه جَنَّةُ» [سبا: ٧، ٨].

«وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَئِذًا كُنُا تُرَابًا أَئِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» [الرعد: ٥].

وَبَلْ عَجْبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عُجَبِبٌ (٢) أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، [ق: ٢، ٣].

هذا هو افتراؤهم وهذا هو عُجِبهم ؟!

وأخذوا يثيرون الشبهات حول البعث بعد الموت. وقد حكى الله عنهم قولهم: «إِنَّ هَوُلاَءِ لَيَقُولُونَ

(٣٤) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٥) وَأَنْ اللَّولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٥) فَأَتُوا بِأَبِائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [الدخان: ٣٤ - ٣٦].

«وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجُّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةَ لاَ رَيْبَ فيه وَلَكنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* [الجاثية: ٢٥، ٢٦].

وبالغوا في الإنكار إلى درجة القسم على أن لا يبعثوا، ويتولّى القرآن الرد والبرهان، فحينما يتطاولون على الله بعنادهم، وحينما يكشفون عن بلادتهم، يأتي الدليلُ ناصعًا بينًا، والحجة ظاهرةً:

«وَأَقْسَمُوا بِاللَّهُ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بِلَى وَعْدًا عَلَيْه حَقًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَمُونَ بِلَى وَعْدًا عَلَيْه حَقًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيبينَ لَهُمُّ الَّذِي يَخْتَلَفُونَ فيه وَلِيعَلَمَ الَّذِي يَخْتَلَفُونَ فيه وَلِيعَلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٣٩) إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيَء إِنَّا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » [النحل: ٣٨-٤].

فلما أقسموا أن لن يبعثوا أقسم الله باعثهم لا محالة، فقال سبحانه: «وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَنَذَا مَا مَتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًا (٦٦) أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْشِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا» [مريم: ٦٦ – ٦٨].

وأمر رسوله على أن يقسم بربه على أن البعث حق، فقال سيحانه: «ويستنبئونك أحق هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» [يونس: ٥٣].

وَقَالَ سبحانه: «وَقَالَ النَّذَينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بِلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ» [سبا: ٣].

وقال سبحانه: «زَعَمَ النَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنُ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنُ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنُ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنُ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ» [التغابن: ٧].

وما كانت هذه النزعة إلا لاتباع الهوى: «فَلاَ يَصُدُنُكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى» [طه: ١٦].

فمن كذّب الله ورسوله بعد ذلك القسم المتكرر فهو كافر خالد في النار أبدًا، كما قال تعالى: «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنًا لَفي خَلْق جَديد أولَئِكَ النَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الأَغُلالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [الرعد: ٥].

وقال تغالى: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَة وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَة وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَة سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَتْهُمْ مَنْ مَكَانِ بَعَيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيِّظًا وَزَفيرًا (١٢) وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالكَ تُبُورًا (١٣) لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرًا» [الفرقان: ١١- ١٤].

وقال تعالى: «وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلُمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ذَلكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» [الإسراء: ٩٧-٩٨].

وقد أخبر الله تعالى أن الحكمة من الإيحاء إلى رسله عليهم السلام هي إنذار الناس لقاء الله سيحانه: «وكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْأَنَا عَرَبِيًا لِتُنْذرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقُ فِي السّعيرِ» [الشورى: ٧].

وقال تعالى: ﴿ رَفِيعُ الدُّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ لِيُنْذَرَ يَوْمَ الرَّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ لِيُنْذَرَ يَوْمَ التَّلاَقِ (١٩) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) النَّيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَقْسِ بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ تَجْزَى كُلُّ نَقْسِ بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ» [غافر: ١٥-١٧].

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن لقاءه حق:

قَال تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّه وَكُنْتُمْ أَمُّوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [البقرة: ٢٨].

وقال تعالى: «أَفَعَيْرَ دينِ اللَّه يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فَي اللَّه يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» [آل عمران: ٨٣].

وقال تعالى: «وَهُو الَّذِي يَتُوفَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمُ يَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الأنعام: ٦٠].

وقال تعالى: «وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ» [الأنعام: ٣٦].

وقال تعالى: «هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [يونس: ٦٥].

وقال تعالى: «أَلاَ إِنْ لللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُمْ بِمَا عَملُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ» [النور: ٦٤].

وقال تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَالِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَالِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدُ وَلَا كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» وَنَبْلُومنون: ١١٩ مَا ١١٥ .

وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْأَنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ» [القصص: ٨٥].

وقال تعالى: «وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تُمَّ إِلَيَّ أَمَّ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [لقمان: ١٥].

وقال تعالى: «قُلْ يَتُوفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» [السجدة: ١١].

وقالُ تعالى: «اللَّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [الروم: ١١].

وقال تعالى: «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيمُ بِذَاتِ الصَّدُورَ» [الزمر: ٧].

وقال تعالى: «وَتُبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ» [الزخرف: ٨٥].

وقال تعالى: «قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَا لَا فَي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَئِّكُمْ مُلاَقِيكُمْ تَعْمَلُونَ» [الجمعة: ٩].

وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبَكَ كَدْحًا فَمُلاَقيه» [الانشقاق: ٦].

وقال تعالَى: «إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَي» [العلق: ٨].

ثم إن البعث بعد الموت قد وقع في هذه الحياة الدنيا مرات، ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: «وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى اللّه جَهْرَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» [البقرة: ٥٥، ٥٦].

وقال تعالى: «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلكَ يُحْيي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» كَذَلكَ يُحْيي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» [البقرة: ٧٧، ٧٢].

وقال تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ» [البقرة: ٢٤٣].

وقَال تعالى: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّى يُحْدِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ فَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ فَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ فَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ فَالَّ بَلْ لَبِثْتَ مِثَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى يَوْمَ أَلْ بَلْ لَبِثْتَ مِثَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِ فَانْظُرْ إِلَى حَمَارِكَ طَعَامِ فَانْظُرْ إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجُعْلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا وَلَنَجُعْلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمًا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة: ٢٥٩].

وقَّالُ تَعْالَى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنُ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَهُ مِنَ الطُّيْرِ فَصُرْهُنُ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلَّ جَبَلٍ مِنْهُنُ جُرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنُ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنُ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» [البقرة: ٢٦٠].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أخبر أن رجلاً لم يعمل خيراً قط فلما حضرته الوفاة قال: إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البرونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعنبني عذاباً لا يعنبه أحداً من العالمين، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. [متفق عليه].

وقد اخبر الله تعالى عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مَنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ أَيَاتٍ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ» [الزمر: ٧١].

وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الأدلة والبراهين على إمكان البعث وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور:

من هذا قوله سبحانه: «أيحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذُّكرَ وَالأَنْثَى (٣٩) أليْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى» وَالأَنْثَى (٣٩) أليْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى» [القيامة: ٣٦ - ٤٠].

عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى»، قال: سبحانك قبلى، فسالوه عن ذلك وقال: سمعته من رسول الله على [رواء الغليل رقم ٥٣٤، وتمام المنة ص١٨٦].

بين الله تعالى أنه خلق الإنسان على هذا النحو رسالة كلفه بها ولم يتركه سدى وسيحاسبه عليها في يوم آت لا ريب فيه.

وقال تعالى: «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنْ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمْ مَنْ نُطْفَة ثُمْ مِنْ عَلَقَة لَمْ مِنْ مُطْفَة ثُمْ مِنْ عَلَقَة لَمُ مِنْ مُطْفَة ثُمْ مِنْ عَلَقَة لَنُبَيْنَ لَكُمْ وَنَقَرُ فِي ثُمُ مِنْ مُضَعْقِهُ مُخَلِّقَة لِنُبَيْنَ لَكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَنَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طَفَّلاً ثُمْ لِتَبْلُغُوا أَشُدُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقِقي وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى لَتَبْلُغُوا أَشُدُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقي وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى الْتَبْلُغُوا أَشَدُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقي وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى الْتَبْعُوا أَشُدُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقي وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى الْمَاءَ الْمُنْتُ وَرَبَيْ اللّهُ وَرَبِي وَانَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْمُوتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْمُؤْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ (٦) وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» [الصَّح: ٥ - ٧].

وقال تعالى: ﴿أُولَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ لَمُطْفَة فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعظامَ وَهِي رَمِيمُ (٧٨) وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعظامَ وَهِي رَمِيمُ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْسَاهَا أَوْلَ مَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَحْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَولَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَلاقُ وَالأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُو الْخَلاقُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ الْعَلِيمُ (٨١) إِنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ الْعَلِيمُ (٨١) إِنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسَبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاسِ ٤٠٠ [٨٠].

عن ابن عباس رضي الله عنه: أن العاص بن وائل أخذ عظمًا من البطحاء ففته بيده، ثم قال: ايحيي الله هذا العظم بعدما رم؟ فقال على انعم، يميتك ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم» ونزلت الآيات من آخر «يس».

فلورام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على

البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها، في الفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجار ووضع الأدلة، وصحة البرهان، لما قدر.

فاحتج سبحانه بالإبداء على الإعادة والنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علماً ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزًا عن الثانية، لكان عن الأولى أعجز وأعجز. [شرح العقيدة الطحاوية ص٣٩٩].

وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من بدايته إلى نهايته، وجعل البعث بعد الموت آخر الأطوار، فقال تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ منْ سلالَة منْ طبن (١٢) ثُمَّ حَلَثْنَاهُ نُطْفَة في قرار مَكِين (١٣) ثُمَّ حَلَقْنَا النَّطُّفَة عَلَقَة فَحَلَقْنَا الْمُضْغَة عظاماً فَكَسَوْنَا فَحَلَقْنَا الْمُضْغَة عظاماً فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْما ثُمَّ أَنْشَائناهُ خَلَقًا الْمُضْغَة عظاماً فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْما ثُمَّ أَنْشَائناهُ خَلَقًا أَخْرَ فَتَبَارُكَ الله أَحْسَنُ الْخُالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) أَمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) أَمُ إِنِّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) أَمُ الْكُمْ فَالْمَا فَكَسُونَا يَوْمَا الْقَيَامَة تَبْعَتُونَ (١٤) ثُمَّ إِنِّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) أَمْ الْقَيَامَة تَبْعَتُونَ ﴿ ١٨٤ اللّهَ الْمَالُونَ اللّهُ الْعَلَامُ لَمَيْتُونَ (١٤) أَمْ الْقَيَامَة تَبْعَتُونَ ﴿ ١٨٤ اللّهُ الْمَالُونَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْعَمْونَ اللّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْقَالَامُ اللّهُ الْمُلْكُونَ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُولِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْكُولُونَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعُونَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعُمْمُ الْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْ

وإذاً كأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ابتداءً من غير مثال يحتذى به فإنه قادر على أن يعيده – إذا أفناه – مرة أخرى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تعالى: شتمني ابن أدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي، فقوله: إن لي ولدًا، وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي، فقوله: ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق فقوله: ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». [البخاري: ٣١٩٣].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: كذبني ابن أدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي: فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي: فقوله: لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا». [البخاري: 22٨٤].

سبحان الله، وإذا أردنا أن ننظر في خفايا النفس الإنسانية ألفينا حديثًا كاملاً مستفيضًا عن الإنسان في كل ناحية من نواحيه ابتداءً من خلقه حتى نهاية حياته أوجده الله من عدم وجعله بشرًا سويًا، وفضله على غيره من المخلوقات وسخر له كل ما في السماوات والأرض: «أفرَأيْتُمْ مَا تُمثُونَ (٨٥) أَأَنْتُمْ تَحْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٩٥) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بَحْنُ الْخَالِقُونَ (٩٥) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بَحْنُ الْخَالِقُونَ (٩٥) عَلَى أَنْ نُبَدِلَ أَمْثَالِكُمْ وَنُنْسَبَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (٢٠) على أَنْ نُبَدِلَ أَمْثَالِكُمْ وَنُنْسَبَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (٢٠) ولَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاقَ الأُولَى فَلُولاً تَعْلَمُونَ (١٠) ولَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاقَ الأُولَى فَلُولاً تَذَكّرُونَ» [الواقعة: ٨٥ – ٢٢].

وُلقد قيل للكفار والمنكرين: « كُونُوا حجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَا يَكْنُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُولَ مَرَّة فَسَينُنْغَضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَيَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريبًا» رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريبًا» [الإسراء: ٥٠، ٥٠].

فَانْظروا - يا من غفلتم - إنه قد وقع ما أنكرته عقولكم. عقولكم. «وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمُّ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمٌ

يَنْسَلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَالمَّرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحَدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ» [يس: ٥١ – ٥٣]. وَاحدَةً فَإِذَا هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وَلَا عَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

«فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يَلاَقُوا يَوْمَهُمُ الّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاتُ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى تُصِبُ يُوفِضُونَ (٤٣) خَاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ لِلْكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢-٤٤].

«يَوْمَ ٰيَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءَ نُكُرِ (٢) خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَحْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثُ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشَرُ (٧) مُهْطعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرُ» [القمر: ٦ - ٨]. «قُلْ إِنَّ الأَولِينَ وَالأَخْرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَات يَوْمُ مَعْلُوم (٥٠) ثُمَّ إِنْكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذَّبُونَ مِيقَات يَوْمُ مَعْلُوم (٥٠) ثُمَّ إِنْكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكذَّبُونَ مِنْهَا الْمُكذَّبُونَ مِنْهَا الْمُكذَّبُونَ مِنْهَا الْمُكذَّبُونَ مِنْهُا الْمُكذَّبُونَ مِنْهُا الْمُكذَّبُونَ مِنْهَا الْمُكذَّبُونَ مِنْهُا الْمُكذَّبُونَ مِنْ أَنْقُوم (٢٥) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْمُكذَّبُونَ مِنْهُا الْمُكذَّبُونَ مِنْهُا الْمُكَذِّبُونَ مِنْهُا الْمُكَذِّبُونَ مِنْهُا الْمُكَالِّيْنِ اللّهُ الْمُكَذِّبُونَ مِنْ الْحَمِيمِ (٤٥) فَمَالِئُونَ مِنْهَا رَبُونَ مِنْهَا الْمُكَذِّبُونَ مِنْ الْحَمِيمِ (٤٥) فَمَالِئُونَ مِنْ الْجُمِيمِ (٤٥) فَمَالِبُونَ مِنْ الْجُمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ مَنْ الْحَمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ مُنْ أَلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » [الواقعة: ٤٩ – الْمُعَلَيْمُ مَنْ وَلَمْ الدِّينِ » [الواقعة: ٤٩ – ٢٥].

ومعلوم أن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذبون بيوم الدين يعيشون في بؤس وشيقاء لا أمل لهم ولا رجاء، لذا ضلوا وأضلوا، وما ضلوا إلا بما نسوا يوم الحساب، وما اجترءوا على حرمات الله وأفسدوا في أرض الله وما ظلموا وتظالموا إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسانًا.

"إِنَّ النَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالنَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالنَّذِينَ هُمُّ عَنْ اَيَاتِنَا عَافِلُونَ (٧) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [يونس: ٧ - ٨].

«أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدَّيِنِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلاَ يَحُصُّ عَلَى طَعَامَ الْمِسْكِينِ» [المَاعونَ: ١ - ٣].

أما المصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فاستقاموا على الحق والتوحيد، ونبذوا الشرك وأصلحوا عملهم، وأخلصوا لربهم: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَدًا» [الكهف: ١١٠].

يَحَمَّلُهُم إِيمَانُهُمْ بِاليومُ الآخرُ والتصديقُ بلقاءُ ربيهم، على الصبر والتحمل، والبذل والإحسان، «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينُ (٤٤) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِهِمْ وَأَنَّهُمْ النَّهُ وَإِنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهُمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهُ وَالْبَقْرَةُ: ٤٥، ٤٦].

رًا ويُطْعَمُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) ويُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّه مسْكِينًا ويَتيمًا واَسَيرًا (٨) إِنَّمَا نُطِعمُكُمْ لوَجُه اللَّه لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا (٩) إِنَّا نَحْافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا» [الإنسان: ٧ - ١١].

وما ثبت أقدام المجاهدين إلا بمقدار إيمانهم بلقاء الله: «قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو اللَّه كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة عَلَيَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» [البقرة: \* ٢٤٩].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن الله تعالى خلق الجنة وجعل لها ناسًا وهم في أصلاب أبائلهم وخلق النار وجعل لها ناسًا وهم في

أصلاب أبائهم.

ولهذا سأل الناس رسول الله ﴿ بقولهم: يا رسول الله؛ أنعمل في أمر قد فُرغَ منه أم نستانف؟ فقال عليه

الصلاة والسلام: لأمر قد فرغ منه، فقال سراقة: ففيم

العمل ؟ فقال ﷺ: «كل عامل ميسر لعمله». رواه مسلم.

وفي رواية توضح المعنى أكثر: قال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال ١٣٠٠ إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على إعمل أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النارحتي يموت على عمل أهل النار قيدخيله به النبار». (سنن أبي داود، وسنن النسائي، وصححه

فالله عز وجل بعلمه السابق علم ما سيفعله كل إنسان مختارًا قبل أن يُخلق، فكتب سيحانه ما سيستحقه ذلك الإنسان من جنة أو نار في اللوح المحفوظ، فإذا خُلُق ذلك الإنسان وبلغ سن التكليف فإنه يعمل العمل الذي يوافق ما كُتب له من جنة أو نار.

وقد سأل أحد الشيباب سؤالاً هامًا:

قال: أليس هناك شيء يمنع النار عنا فلا ندخلها؟ ولقد وجدتُ هذا السؤال قد سنتله رسول الله . ، من العديد من أصحابه، كلهم يسأله عملاً يقربه من الجنة أويبعده من النار، وقد دلهم رسول الله 🕁 على أعمال الكثيرة من البر وفعل الخير بعد أداء الفرائض لتكون إخصالاً يتشبثون بها لتكون سبباً لرضا الرحمن ونيل 🛊 جنته والفرار من عذابه، وكان 👙 بجيب كل إنسان بما يناسب حاله، فتنوعت الإجابات الكثيرة والأعمال الوفيرة

أ التي يتنافس في فعلها العاملون.

وكانت إجابات النبي 🕾 تصديقًا للآية الجامعة التي أقال الله تعالى فيها: «يا أيها الذين أمنوا اركعوا سَّجِدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» [الحج: ٧٧]، أي: اعبدوه بطاعته في أمره ونهيه مع غاية أالتعظيم والذل له، وافعلوا الخير من كل ما انتدبكم الله الفعله ورغبكم فيه من صالح الأعمال والأقوال، لعلكم أتفلحون وتفوزون بالجنة وتنجون من النار.











الطريق الأول: إذاء اركان الإسلام والإيمان المعند الموال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى رسول الله تفقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال الأعرابي: والذي نفسى

بيده لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منه، فلما ولنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى

هذا». متفق عليه.

(النسائي وصححه الألباني).

وهنا أمره النبي على بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، ولما كانت العبادة شياملة لفعل الواجبات وترك المنكرات صبح إثبات النجاة له من النار بمجرد ذلك، وقد علم النبي على بالوحي أنه سيوفى ما التزم وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة.

الطريق الثاني: الإحسان - وترك الغضب الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أخذت به دخلت الجنة ولا تكثر علي، فقال: لا تغضب، وأتاه رجل آخر فقال: يا نبي الله ؛ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: كن محسنا، قال: وكيف أعلم أني محسن ؟ قال: تسال جيرانك فإن قالوا: إنك محسن فأنت مسىء».

فأوصى الأول بترك الغضب، لأن الغضب من نزغات الشيطان، ولذا يخرج الإنسان عن اعتداله، فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم ويأتي المفاسد ويركب المنكر، ولهذا قال الرجل السائل في رواية عند الخرائطي: «ففكرت حين قال رسول الله ﷺ: لا تغضب ؛ فإذا الغضب يجمع الشر كله». وكذلك قال النبي ﷺ للآخر: «كن محسنًا». فسأله: كيف أعرف أنى محسن فأرشده إلى أنه إذا أثنى عليه جيرانه الصالحون للتزكية ولو اثنان بأنه من المحسنين المطيعين لله تعالى فهو محسن عند الله تعالى، وإذا أثنى عليه جيرانه أنه مسيء وشهدوا بأن عمله غير صالح ؛ فهو عند الله مسىء، وحاصله أن من شبهد له چيرانه الصلحاء بخير فهو من أهله، وإذا شهدوا وذكروه بسوء فهو من أهله، لأنهم شهداء الله في الأرض، ولا عبرة بشهادة الكافر والفاسق والمبتدع.

و الطريق الثالث: السلام والطعام والأرحام والأرحام والقيام ووالقيام

قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلتُ: يا رسول الله أنبئني بشيء إذا أخذتُ به دخلت الحنة ؟

فقال النبي على: «أفشي السلام وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام». أخرجه أحمد والحاكم من طريق قتادة عن أبي ميمونة، وإسناده صحيح.

وعن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله ؛ حدثني بشيء يوجب لي الجنة، قال: يوجب الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وفي رواية: «حسن المكلام». قال الميثمي: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

وكذلك قال أنس رضي الله عنه بأن رسول الله عنه سأله رجل فقال: علمني عملاً يدخلني الجنة. قال: «أطعم الطعام، وأفشي السلام، وأطب الكلام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام». صحيح لغيره، وانظر صحيح الترغيب والترهيب.

قال العلماء: «تدخلوا الجنة بسلام». جواب لمقدر، أي إن فعلتم ما نُكر تدخلوا الجنة متلنبسين بالسلام من الأفات التي تكون في غيرها، والمراد دخولها مع الناجين بدون عذاب في النار، وإلا فدخول الجنة لأهل الإيمان واجب بالوعد الذي لا يُخلف.

وقول النبي عن المناوي الكلام». قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: أي تكلم بكلام طيب يعني قل: لا إله إلا الله خالصنا، وأفشي السلام بين من تعرفه ومن لا تعرفه من المسلمين، وصل الأرحام أي أحسن إلى أقاربك بالقول والفعل، وتهجد في جوف الليل، فإذا فعلت ذلك ولزمته يقال لك: «ادخل الجنة بسلام» أي مع السلامة من جميع الأفات.

وو الطريق الرابع: الزهد في الدنيا وو

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عنه فقال: يا رسول الله ؛ دلني على عمل إذا عملته احبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره.

الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى لعبده، وهو أن يترك الإنسان من دنياه ما لا

ينفعه في أخراه، فإذا فعل الإنسان ذلك فقد رغب فيما عند الله، وعمل ما يقربه من مولاه، لأن الدنيا والآخرة ضرتان فإذا رغب الإنسان فيما عند الله حرص على القيام بأعمال الآخرة من فعل الأوامر وترك النواهي، وكل هذا منوجب لحب الله الذي يحب من أطاعه، وهذا السؤال من السائل يدل على علو الهمة، لأن محبة الله غاية المطالب، ومحبة الناس للمرء دليل على أدائه حقوقهم، والدين قائم على أداء حقوق الله يحب، أما أن يُحب فالكل يدعي أنه يُحب الله، فعنبًاد جميع الملل يحبون، لكن ليس الجميع عند فعنبًاد جميع الملل يحبون، لكن ليس الجميع عند الله محبوبين إلا إذا كان المحب على ما يحبه الله من الأقوال والأفعال.

فهذا الصحابي الجليل فقه وفهم أن محبة الله لعبده تكون بالعمل، وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفي بما يقوم في القلب وإن كانت الأعمال مخالفة لذلك، بل إنما يحصل حب الله جل وعلا للعبد بعمل قلبي وعمل بدني من العبد، قال تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمُ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذلُهُ عَلَى الْمُؤْمنَينَ أَعزَّةً عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَّةً عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَّةً عَلَى النّهُ ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم، [المائدة: ٤٥].

وإذا أحب الله العبد وفقه في الدنيا ووقاه العذاب في الآخرة، قال جل وعلا في الحديث القدسي: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه». رواه البخاري.

وو العاريق الخامس: إتباع السينة بالحسنة وال

قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، علمني علماً يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها بعشر أمثالها، قلت: يا رسول الله ؛ لا إله إلا الله من الحسنات هي ؟ قال: هي أحسن الحسنات. حديث حسن،

و الطريق السادس: معاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به و و

في حديث سعد بن الأخرم حين أخذ بزمام ناقة النبي ت بعرفة، وهو يريد أن يسأله، فصاح به الناس من أصحابه، فقال ت «دعوه، فأرب ما جاء به (يعني ما أتى إلا لحاجة)، فقال يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: إن كنت أوجزت في

الخطبة، فقد أعظمت وأطولت (يعني إن كان السؤال موجرًا لكنه عن أمر عظيم) فقال النبي عن : «تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك، وما كرهت أن يؤتى إليك قدع الناس منه، خل عن زمام الناقة». شرح البخاري لابن بطال، وأنظر السلسلة الصحيحة (ح٥٠٨-٣٥).

وفي نفس هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: «فمن أحب أن يرحرح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». متفق عليه من حديث أنس.

ق الطريق السابع الله والأعطيات وصلة ذي الطريق الرحم الظالم قال

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال عنه: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة، قال: أليستا واحدة ؟ قال: لا ؛ عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعطي في شمنها (أي تساهم)، والمنيحة الوكوف (يعني الشاة غزيرة اللبن يمنحونها لفقراء يشربون لبنها)، والفيء على ذي الرحم القاطع، (يعني العطاء والصلة والبذل للقريب ولو كان قاطعاً للرحم)، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمأن، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسائك إلا عن خير، رواه أحمد وابن حبان واللفظاله، وحيث صحيح).

نَ الطريق الثامن: أداء الفرائف مع قيام الليل ووحفظ اللسان وو

عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله ؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في

جوف الليل»، ثم تلا: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِع»، حتى بلغ: «يَعْلَمُونَ» [الإنسان: ١٧].

ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم – أو قال: على مناخرهم – إلا حصائد السنتهم». [الترمذي، صحيح].

والأحاديث كلها تدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول دخول الجنة والسلامة من النار، وهذا بخلاف ما يقوله بعض الجهال أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وذلك باطل لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار، ومن بعد الصحابة أفضل من الصحابة؟!

وجماع العمل الصالح كف اللسان، فمن ضمن كف لسانه عن الناس ضُمنت له الجنة.

و الطريق التاسع: إماطة الاذي وتنحيته وعزله عن طريق المسلمين و

عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال: أمط الأذى عن طريق الناس. صحيح الأدب المفرد للبخاري. وقد مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلاً مسلماً فغفر له، وكذلك إبعاد الأحجار والأقذار من زبالة وقمامة تؤدي إلى إيذاء المسلمين وانتشار الأمراض بينهم، وكذلك الأشبياء ذات الروائح الكريهة المؤذية، ومن ذلك إماطة الأحجار والعظم والشوك والزجاج والحفر وغير ذلك.

وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عنه «لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس».

ن الطريق العاشر: المحافظة على الوضوء وكثرة الصارية الصارة به في

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت لبلال عند صلاة الغداة [الفجر]: «يا بلال ؛ حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة ؟ قال بلال: ما عملت عملاً

في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلى. [رواه مسلم].

وهذه المرة سبق الصحابة إلى الجنة بدون عذاب في النار، وكان الرسول على هو الذي يسألهم عما فعلوه فقربهم إلى الجنة وأبعدهم عن النار، فسأل بلالاً لأنه سمع صوت حركة نعليه في الجنة، ولا يتعارض تقدم بلال بين يدي النبي في الجنة مع حديث النبي على: «أتي باب الجنة فأستفتح (أي أطلب فتح الباب) فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك»؛ لأن تقدم الخدم تقدم للمخدوم، قال الشاعر:

إن سسار عسبسدك أولا أو أخسرا من عسبسدك أولا أو أخسرا من طل مجدك ما تعدى الواجبا

فَإِذَا تَـاخُـر كَـانْ خُـلْـفَكُ خُـادمًا

وإذا تقدم كان دونك حاجبًا وإذا تقدم كان دونك حاجبًا ويالطريق الحادي عشر، تطهير النفس من الغش والحسد للمسلمين وت

عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله على فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة... ثلاثة أيام..» فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص.. وقال له: لم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله على فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. [مسند أحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين].

مما سبق يتبين أن طريق الجنة كما قال النبي على من يستره الله عليه»، فما أسهل تمهيد الطريق إلى الجنة دون الولوج في النار، وذلك بفعل الصالحات، كما تقدم، قال تعالى: «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهُدُونَ» [الروم].

تلك هي الجنة، فهل من مشمر لها ؟ فإنها والله لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدًا، في حبرة ونضرة، في دور عالية بهية، فهل من مشمر لها؟

نحن المشمرون لها إن شباء الله. والحمد لله رب العالمين.

delan jarin ti mangan pangan pangan

## تجيب عليها لجنة الفتوى بالركزالعام

والله في المنام ممكنة، بشرط أن تكون رؤيته على الوصف الذي كان عليه رسول

الله ﴿ وصورته المعروفة الموصوفة، كما نقلتها كتب السنة، فمن رأه على هذه الأوصاف فقد رأه حقًّا؛ لقوله

: «من رأني في المنام فقد رأني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي». [رواه البخاري].

وأخرج الحاكم أن كليب بن شهاب رأى رسول الله في المنام، فحدث به ابن عباس رجاء أن يكون قد رآه، قال: فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. قال ابن حجر في فتح الباري: سنده جيد. وكان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي أن مساله عن

أوصافه، فإن ذكر صفة غير ما وصف به النبي قال له: لم تره. ثم إذا رأى إنسان النبي بهذا الوصف ورأى أنه يكلمه بموعظة أو

يحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر يستبشر به، لكن لا يصلح أن يقوم في الناس يعلن فيهم أن الرسول أمره بشيء فيامرهم به، فلا يقول إنسان مثلاً: رأيت رسول الله بمواصفاته وهو يقول لي: قل للناس يسبحون بعد كل صلاة ألف تسبيحة، ثم يأتي إلى الناس ويأمرهم بذلك، والسبب أن الرسول قام بالبلاغ على الوجه الأكمل، ولم يبق شيء تُرِك بدون بلاغ، وأخبر الله تعالى أن الدين قد اكتمل، وأن النعمة قد تمت، وأن الدين قد استقر على ما تركنا عليه رسول الله ، فلا زيادة ولا نقصان على ما جاء به النبي

#### وو معاملة أهل البدع وو

تعالى يقول: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».

وقد كان موقف السلف - رحمهم الله - واضحًا كل الوضوح في ذلك من محاورة وجدال بالحسنى، من ذلك موقف ابن عباس - رضي الله عنهما - من الخوارج حينما ناظرهم وفند أقاويلهم حتى عاد منهم خلق كثير إلى المنهج الصواب .

الله سبحانه امتن على هذه الأمة بالخيرية التي من أسبابها قيام العلماء والدعاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». فليس المطلوب إذن كلما رأينا مبتدعًا أن يقال: ماذا نفعل معه وما موقفنا منه دون دعوة ومحاولة للإصلاح وبيان الحق، والله



والجهل والغلو ببعض الناس إلى الانحراف عن الصراط المستقيم، كغلوهم في محبة الله تعالى، فزعموا أنهم لا يعبدون الله ولا يحبونه بسبب الخوف منه ولا الرجاء،

وإنما يعبدونه ويحبونه لذاته، وهذا الكلام مخالف لسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين قال الله فيهم: «إنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ».

وقال تعالى عنهم: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» [الإسراء: ٥٧].

وقال سبحانه عن العابدين الحقيقيين من عباده: «أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

يَحْذَرُ الأَخْرِةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٩].

فلا يصلح أن يدعي إنسان أنه يعبد الله لذاته لا خوفًا من ناره أو طمعًا في جنته، فهي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو نار وقودها الناس والحجارة برزت للغاوين وحذر الله منها المؤمنين، ولهذا قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري (من الخوارج)، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بجميع ذلك فهو مؤمن موحد. رزقنا الله الخوف منه والرجاء فيه والعفو والصفح.

## وو تربيه الأطفال وو

المجواب قد نشرت مجلة التوحيد على مدار سنتين تقريباً حلقات متصلة في كيفية تربية النشء تربية صحيحة، كان ذلك في باب الأسرة المسلمة، فيمكن الرجوع إليها، وويمكن القول بأن الأولاد إذا اكتملت الجوانب التربوية الجم في البيوت، وسندت الشغرات في العناية بهم، الشغرات في العناية بهم، وكان الأبوان قدوة صالحة

من الهدي النبوي في معاملة النشء والذرية فإن ذلك سيسهل الترام الأولاد بما تعلموا، وقد قال الشاعر الحكيم:

ومن قبل ذلك قال نبينا : «ما من مولود إلا ويسول على الفطرة، فأبواه يسهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه».

ولا بأس من قراءة المجلات الطبية النافعة، فهي من العلم المحترم، ما لم يكن في المجلة

- كما ذكرت السائلة - صور عارية، وما أكثر المجلات الطبية والكتب التي تنشر الأبحاث الطبية دون نشر الصور الخليعة، فلا حاجة إذن لقراءة المجلات الخليعة التي تحمل الصور العارية ؛ لما في ذلك من رؤية المنكر والتعرض

لأبنائهم، واستمدوا التربية

## 

القرآن أو السنة، ثم بأقوال الصحابة، وجاء في شرح الطحاوية:

«من لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه ربما يظنه دينًا لله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ ؛ لكن إن أصاب يضاعف أجره». (الطحاوية ص٢١٢ ط٤).

ولا يجوز للعامي أن يخالف أقوال علماء الأمة في تفسير القرآن، وننبه السائل والقراء بأن جاه الرسول ومنزلته ووجاهته من الأمور التي ينبغي أن تكون خاصة بالرسول لا يجوز الصاقها بأحد من الناس غيره، ولو كان على سبيل التسمية.

تعالى برحمته أن يعافي السائل المريض من ذلك، السسائل المريض من ذلك، وحتى يرزقه الله العافية عليه أن يتطهر للصلاة من هذه القطرات إذا كانت تأتيه بصورة متقطعة، بحيث يمكن أن يمر عليه بعض الوقت وهو في حالة

طهارة، أما إن كان لا يطهر من البول ونزول القطرات على الدوام، ويجد مشقة في التحرز منها فهو معذور، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يتوضأ إلا بدخول الوقت وإرادة الصلاة، بحيث يدخل في الصلاة

وإن نزلت القطرات بعد وضوئه أو في أثناء الصلاة، وهو معذور بحدثه الدائم ولا يخرج من الصلاة لأجل ذلك، بل يتمها على حاله، والله يرزقه العافية.

أمساعن قسراءته في المصدف فيقرأ ولا حرج.

## وو عقد الإيجار الدائم فاسد وو

Film Grand Julian Variable and Summer Julian

Secretary functionals of fine production of the continuous of the

على مدة يجب أن تكون معلومة كشبهر، وجاء في المدونة الكبرى للإمام مالك: فإن لم يضرب للإجارة أجلاً لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة إلا أن يضرب لذلك أجلاً، فإن لم يضرب للإجارة أجلاً كانت الإجارة فاسدة.

وعليه، فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وعلى كل من أقام عقد الإجارة بدون تحديد نهاية للمدة طالت أو قصرت أن يصحح ذلك العقد وفقًا للشرع، بأن يجعله معلوم المدة.

والله تعالى حرم الظلم، وحرّم أن يؤخذ من المناس كرائم أموالهم، وقال على «لا ضرر ولا ضرار». والذي يستأجر عقارًا أو منزلاً أو أرضاً منذ عشرات السنين بدراهم معدودة لأجل غير مسمى يضر بصاحب ذلك العقار أو المنزل، ولو كان صاحبه قد اتفق قديمًا على ذلك العقد وذلك الإيجار؛ لأنه قد أبرم عقدًا مخالفًا للشرع، ولأنه مخالف للشرع فقد ظهر ضرره البين، و«لا ضرر ولا ضرار».

ومن كان تحت يده عقار استأجره بتلك الشروط غير الصحيحة فعقده فاسد، وعليه أن يتراضى من جديد مع صاحب العقار في القيمة الإيجارية والمدة المراد الاستئجار فيها، والنبي

يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع.

وننصح القائمين على الأمر من المسئولين بإعادة النطر في هذا القانون بما يحقق مصلحة المالك والمستاجر.

#### هل الخلع طلاق أم فسخ ؟

المتراب جمهور العلماء على أن الخلع طلاق ال

بائن، لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما أرادت أن تختلع منه قال لها النبي : أتردين عليه حديقته؟ – وكان أمهرها حديقة – قالت: نعم، فقال

النبي لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" البخاري في صحيحه. والبخاري في على أن الخلع فسخ منهم الامام

والبعض على أن الخلع فسخ منهم الإمام أحمد، وداود ورجح ابن القيم – رحمه الله – المذهب الثاني في عدم وقوعه طلاقاً، فإذا طلق

رجل امرأته طلقتبن كما هو حال صاحب السؤال ثم اختلعت منه بعد ذلك، وأرادا أن يتراجعا فلا مانع من رجوعهما على أن الخلع فسخ وليس طلاقاً.

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم لبيان حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ والقصاص بما فيها من افتراءات واشتهرت ايضًا في كتب التواريخ والأدب واتخذها الخوارج والمعتزلة دليلاً على الخروج على الحكام، وبمثل هذه القصص الواهية انتشرت الفوضى واغتيل حكام وقتل أبرياء، وابتغوا سبيل الخوارج بهذه الواهيات فضل سعيهم وأشعلوا نيران الفتن في بلادهم «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ صُنُعًا»

وإلى القارئ الكريم حقيقة القصة الواهية:

1- لقد أورد عباس محمود العقاد هذه القصة في كتابه «عبقرية عمر» حيث قال: «ومن ذلك الرواية المشهورة التي سأل الناس فيها أن يدلوه على عوجه فقال له أحدهم: «والله لو علمنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا» فحمد الله أن جعل في المسلمين من يقومً اعوجاج عمر بسيفه». اهه.

قلت: وإن تعجب فعجب أن هذا الكتاب الذي جاءت به هذه القصة كان مقررًا على طلاب المرحلة الثانوية بمصر عام ١٣٩٩ه – ١٩٧٩م في فترة من أشد الفترات التي مرت بها البلاد، حيث انتشر فكر الخوارج بين الشباب بمثل هذه القصص الواهية التي يربى عليها الشباب في وزارة التربية والتعليم دون تحقيق ودون مقارنة علمية بين هذه القصة التي تحمل منهج الخوارج وبين منهج أهل السنة والجماعة الذي به يتحقق الأمن والتمكين لأمة خاتم النبيين.

وبعدم بيان نكارة هذا المنهج انتشرت الفتنة مما أدى إلى الاغتيالات والقتل وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

٧- الدراسة العلمية في مثل هذه المعاهد تقتضي بيان منهج أهل السنة والجماعة وبيان منهج هذه الفرق الضالة التي تعتمد على مثل هذه القصص الواهية فيستطيع الطالب من خلال هذه الدراسة التحليلية أن يعرف نكارة هذه القصة وأثرها السيء في الأمة.

٣- الكاتب لم يبين هذا، وإن تعجب فعجب من قوله: «ومن ذلك الرواية المشهورة» فيظن من لا دراية له بالصناعة الحديثية أن القصة صحيحة ولكن

النوحيد جمادي الأولى١٤٣٠هـ



هيهات، فإن الشهرة أقسام حيث إن الخبر المشهور ينقسم إلى أقسام من وجوه:

الوجه الأول: من حيث الصحة ينقسم إلى:

أ- صحيح.

ب- ضعيف.

الوجه الثاني: من حيث الاصطلاح بنقسم إلى: أ- شهرة اصطلاحية.

ب- شهرة غير اصطلاحية.

الوجه الثالث: من حيث موضع الشهرة في السند: تنقسم الشهرة الاصطلاحية إلى:

أ- مطلقة.

ب- نسببة.

وللذلك قبال الإمام الحافظ ابن كتبير في «اختصار علوم الحديث»: النوع الثلاثون: «وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية وهذا كثير جدًا». اهـ.

ثم ضرب أمثلة على هذا النوع الذي اشتهر بين الناس ولا أصل له منها: «يوم صومكم يوم

قلت: ومنها: «يس لما قرئت له».

لا أصل له هكذا، قال السخاوي في «المقاصد» (ح١٤٢): ووافقه القاري في «المصدوع» (ح١٤٤).

٤- بالبحث وجد أن هذه الشبهرة التي لم يحققها الكاتب ويبين نوعها هى شبهرة غير اصطلاحية، حيث إن هذه القصة التي اشتهرت في كتب التواريخ والأدب لا أصل لها وعلامات الوضع ظاهرة عليها كما هو مبين في أقسام الوضاعين، ومبين أيضنا بما يعرف به الوضع بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا.

فقد نقل محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع قول الصافظ ابن حجر: ومما يدل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي». اهـ.

٤- قلت: ودلالة الوضع ظاهرة على هذه القصة الواهية المشهورة شهرة غير اصطلاحية حيث لا أصل لها، وهي مناقية لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على عدم الخروج على الحكام لأخطائهم.

فالإجماع النذي انتعقد عند أهل السنة والجماعة على ذلك مبنى على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ومنها على سبيل

المثال لا الحصر ما أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة (ح٦٥) حيث قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسي بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد، عن جابر بن رُزِيْق بن حيان، عن مسلم بن قُرْظُة، عن عوف بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله، أقلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصبلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شبيئًا تكرهونه فاكرهوا.... ولا تنزعوا بدا من طاعة».

قلت: وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» يبين أن الخبر الذي جاءت به هذه القصبة الواهية «قصبة تقويم اعوجاج عمر رضى الله عنه بالسيف» خبر منكر ظاهر البطلان من وضع الخوارج، وهو لا أصل له، أي لا سند له، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: صعبني لا أصل له، أي: ليس له إستناد، أورده السيوطي في تدريب الراوي (١ / ٢٩٧).

وبهذا يتبين أن قصة «تقويم اعوجاج عمر بالسيف، منكرة ومخالفة للإجماع الذي بيناه أنفًا، وهذا من جملة دلائل الوضع التي نقلها الحافظ ابن حجر عن الخطيب عن أبى بكر الطيب.

٦- قصة صحيحة لحذيفة مع النبي ﷺ .

فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة (ح٥٢) من حديث قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشير فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال: «نعم». قلت: هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك الخير شر. قال: «نعم». قلت: كيف ؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس».

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». اهـ.

٧- وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصائي فقد عصبي الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصائي». اهـ.

قلت: وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على

هذا الحديث في كتاب «الأحكام» من «صحيحه»، فقال: باب قول الله تعالى: «أطيعُوا الله وأطيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: ٥٩].

قال الصافظ ابن صحير رحيمه البله: «وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية». اهـ.

٨- قصة أخرى واهية في تقويم اعوجاج عمر ولكن لا سيف فيها

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢ / ٦٣) (ح٣٥٤٩٢) قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: «دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه، فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين، فقال: هكذا بيده وأشار بها، قال: قلت: ما الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرًا ننكره لقومناك، قال: الله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرًا تنكرونه لقومتموه، فقلت: الله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرًا ننكره لقومناك، قال: ففرح بذلك فرحًا شديدًا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرًا ينكره قومني». اهه.

هذه القصة واهية علتها يحيى بن عيسى الرملي، ولقد بين الإمام البخاري نسبته وكنيته فقال في «التاريخ الكبير» (٨ / ٢٩٦) ترجمة (۳۰۶۳): «يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الرملى سمع الأعمش وهو التيمي أبو زكريا الكوفي سكن الرملة النهشلي الخزاز سمع سفيان قال يوسف الصفار ويقال يحيى بن عيسى بن محمد». اهـ.

التحقيق:

٧- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٢٦): أ- يحيى بن عيسى بن محمد التميمي الرملي: أصله من الكوفة انتقل إلى الرملة كنيته أبو زكريا، وكان خزازًا يروي عن الأعمش والثوري روى عنه الشاميون، مات سنة إحدى ومائتين، وكان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.

ب- أخبرنا محمد بن زياد الزيادي قال: حدثنا ابن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين وذكر له يحيى بن عيسى الرملي، فقال: كان ضعيفًا.

ج- سمعت محمد بن محمود: سمعت الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فيحيى بن عيسى الرملي تعرفه ؟ قال: نعم، ما هو بشيء.

قلت: ونقل الشيخ الألباني رحمه الله هذا

الكلام من طريق الحافظ الدارمي عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين وضعف به الحديث (٤٧٠٢) في الضعيفة «النظر إليّ عبادة»، بل جعله موضوعًا، ولذلك لم يروي له الإمام مسلم احتجاجًا لأنه كما قال الإمام ابن حبان: «بطل الاحتجاج به»، وكذلك ضعف به الحديث (١٧٧٤) في «سلسلته الضعيفة».

وكذلك الحديث (٢٢٩٨) من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش وضعفه بالرملي وتدليس الأعمش.

٣- وفي الأسئلة التي وجهها أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي للإمام الكبير أبي زكريا يحيى بن معين في «سؤالات الدارمي ليحيى بن معين» رقم (۸۹۳):

قلت: فيحيى بن عيسى الرملي تعرفه ؟ فقال: نعم ؟ ما هو بشيء.

٤- وأورده العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤ / ۲۰٤٧ / ٤٢١) قال:

أ- حدثنا محمد بن عثمان، قال: سمعت يحيى بن معين وذكروا له حديث يحيى بن عيسى الرملي فقال: كان ضعيفًا وكان يسكن الرملة.

ب- حدثنا محمد، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى، يقول يحيى بن عيسى الرملي ليس بشيء.

جـ- حدثنا أبي، قال: سألت أبي، عن يحيى بن عيسى الرملي، فقال: ما أدري ما كتبت عنه شيئًا.

ه- وأورده ابن عدي في «الكامل في ضعفاء البرجال» (۷ / ۲۱۷) (۲۱ / ۲۱۱۶) قبال: حيدثنيا محمد بن على، ثنا عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: فيحيى بن عيسى الرملي ما تعرفه ؟ قال: نعم ما هو بشيء، قال عثمان: هو كما قال يحيى هو ضعيف. قلت: ونقل هذا القول أيضًا الشبيخ الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (١٠ / ٢٤١) وقال: «هذا كالنص من الإمام الدارمي على أن قول ابن معين في الراوي ما هو بشيء»، ومثله: «ليس بشيء» معناه عنده أنه ضعيف فلا تعتبر بما ذكره أبو الحسنات في «الرفع والتكميل» (ص٩٩-١٠٠) مما يخالف هذا فإنه من تكلفات المتأخرين وأرائهم. اهـ.

قلت: ثم أخرج الإمام ابن عدي أحاديث من مناكيره منها الحديث الموضوع: «النظر إلى وجه علي»، وقال: وهذا يرويه عن الأعمش بهذا الإسناد يحيى الرملي، ثم ختم هذه الأحاديث المنكرة بقوله: «وليحيى بن عيسى غير ما ذكرته وعامة رواياته لا يتابع عليها». اهـ.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

الله ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ثامنا إمامة من يخل بالواجبات متعمدًا:

قبل أن نستكلم عن الإخلال الواقع في الواجبات، لابد أن نبين واجبات الصلاة،

#### فنقول وبالله التوفيق:

الأول: تكبيرة الانتقال:

وهي التكبيرات التي تكون بين الأركان فيدخل فيها التكبير للركوع والسجود والرفع منه وللقيام من التشبهد الأول، ويستثنى منها الآتي:

١- تكبيرة الإحرام ؛ لأنه سبق وأن ذكرنا أنها ركن من أركان الصلاة.

٧- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء فإنها سنة.

٣- تكبيرات الجنازة فإنها أركان.

٤- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنة.

الدليل على وجوبها:

١- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي 🚟 يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. [رواه أحمد وصححه الألباني]، وفي رواية للترمذي:

«وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما». [صححه الألباني]، ٧- لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: قال ﷺ وسلم: «إذا كبر الإمام فكبروا». [متفق عليه].

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». [متفق عليه].

٤- لأمر السبي عن المسيء صلاته بدلك، فقال: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر،ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت

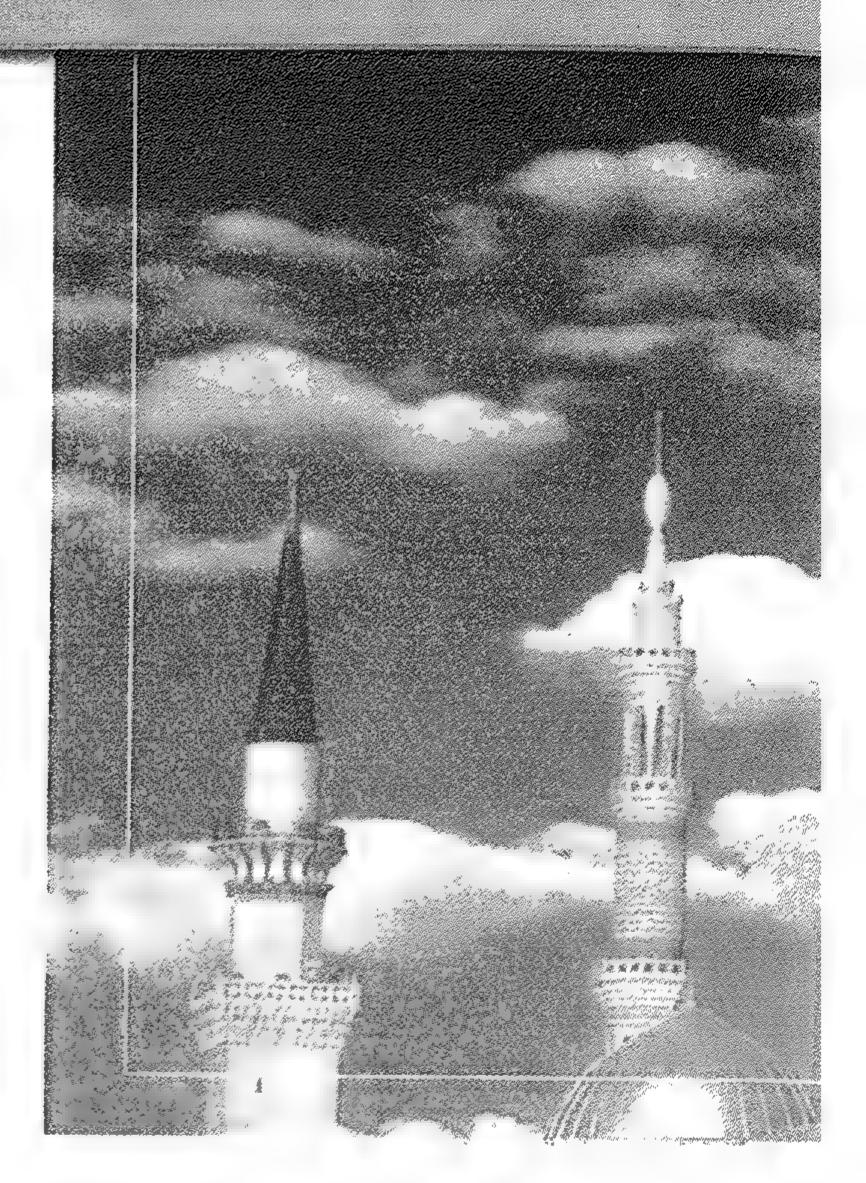

صلاته». [رواه أبو داود وصححه الألباني].

٥- مواظبة النبي عليه إلى أن مات فلم يترك التكبير مطلقًا، وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». [رواه البخاري].

٦- أنه شعار الانتقال من ركن إلى أخر ؛ لأن الانتقال يكون من هيئة إلى هيئة أخرى فلا بد من شعار يدل عليه.

الواجب الثاني: قول: «سمع الله لمن حمده»: وذلك للإمام، وللمنفرد (أي من يصلي وحده)، أما الماموم (وهو من يصلى خلف الإمام في جماعة) فلا يقولها.

الدليل على وجوبها في حق الإمام والمنفرد: ١- لحديث أبي موسى الأشعري السابق وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد».

٧- لحديث أبي هريرة السابق وفيه: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده».

٣- لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وفيه: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده».

٤- مواظبة النبي ﷺ عليه، وقد قال ﷺ؛

«صلوا كما رأيتموني أصلي».

٥- أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. الدليل على عدم وجوبها في حق المأموم:

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، فلم يأمر النبي على بقول: «سمع الله لمن حمده» ؛ إذ لو أمرهم بذلك لقال: «فقولوا مثل ما يقول»، وإنما أمرهم فقط بأن يقولوا: «ربنا ولك الحمد». الواجب الثالث: قول: «ربنا ولك الحمد».

وذلك للجميع ؛ الإمام والمأموم والمنفرد، والدليل على ذلك:

١- حديث أبي موسى السابق، وفيه: «فقولوا: رينا ولك الحمد».

٢- حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد».

٣- مواظبة النبي ﷺ،وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وقال ابن قدامة في «المغني»: «ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه لا يجعل فيها الواو، ومن قال: ربنا، قال: ولك الحمد، وذلك لأن النبي ته نقل عنه أنه قال: «سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الصمد»، وكذلك في حديث بريدة، فاستحب الاقتداء به في القولين». اه.

محل تكبيرة الانتقال وقول سمع الله لمن حمده:

لا يشترط أن تكون تكبيرة الانتقال أو قول سمع الله لمن حمده مستوعبة للزمن بين الركنين، بمعنى أن يقول عند الشروع في الهوي إلى السجود: الله أكبر، ولا ينتهى التكبير إلا عند وضع جبهته على الأرض، وذلك لما فيه من مشبقة، وقد قال تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينَ منْ حَرجٍ » [الحج: ٧٨]، وقال عز وجل: «يَرِيدَ اللَّهَ بِكُمُ الْيَسْرَ وَلاَ يَرِيدُ بِكُمُ الْعَسْرَ» [البقرة: ١٨٥]، وإنما يشترط أن تكون بين الركنين، فلو بدأ بالتكبير قبل الانتقال ثم أكمله بعد الانتقال إلى الركن الآخر، أو الرفع أجرًّا، ولو بدأ في أثناء الهوي وأكمله بعد

الوصول إلى السجود أجزأ، ولكن ما الحكم لو بدأ

التكبير بعد الوصول إلى الركن الذي يليه ا قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع: «وبعض الأئمة يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل الركن الذي يليه ويقول: لو شرعت بالتكبير قبل أن أصل للركوع لسابقني الناس فأسد الباب عليهم حتى لا يسبقوني، لكن هذا قياس فاسد ؛ لأنه مخالف للسنة، فلم يكن الرسول 😤 يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق على، وأحرص منك

عليها، فعليك أيها الإمام أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الأخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به». اه.

الواجب الرابع: قول: سبحان ربى العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، (والزيادة عن واحدة سنة):

والدليل على ذلك:

١- ما ورد في حديث حذيفة: فكان - يعني النبي على يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». [رواه الخمسة وصححه الألباني].

٧- مواظبة النبي على عليها، وقد قال عنه : «صلوا كما رأيتموني أصلي».

الواجب الخامس: التشهد الأول والجلوس

والدليل على ذلك:

۱- ما جاء بحديث ابن مسعود مرفوعًا: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله..» [رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني].

Y- ما جاء بحديث رفاعة بن رافع: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد». [رواه أبو داود وصححه الألباني].

٣- لأن النبي ﷺ لما نسيه في الظهر، سجد سجدتين قبل أن يسلم، فكان ما نسى من السجود. [متفق عليه].

فالأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فدل على وجوب التشهد.

٤- لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». [متفق

٥- وأما وجوب الجلوس له فلقعله ﷺ ذلك ومواظبته عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشبهد». [رواه أبو داود وصححه الألبان].

اعتراض والرد عليه:

ذهب جسمهور العلساء إلى عدم وجوب تكبيرات الانتقال وقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود، واستدلوا على ذلك بالآتي:

١- عن الحسن، عن ابن عمران، عن عبد الله

بن عبد الرحمن بن أبرى عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله ﷺ وكان لا يتم التكبير. [رواه أبو داود، وصححه الألباني]. قال أبو داود: معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة: «لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع».

٧- قالوا: إن النبي ﷺ لم يأمر المسيء صلاته بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام.

٣- عن عكرمة قال: «صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم». [رواه البخاري].

الاثنتان والعشرون تكبيرة: خمس تكبيرات في كل ركعة، أربع للسجدتين والرفعين منهما، والخامسة للركوع، فهذه عشرون، وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشبهد، ووجه الدلالة من الحديث قوله: «سنة أبي القاسم»، فليست واجبة وإنما سنة.

الرد على الاعتراض:

١- الرد على حديث عبد الرحمن بن أبزى:

أ- أنه محمول على أنه لم يسمع التكبير، وقد سمعه غيره ممن ذكرنا، فتقدم رواية المثبت على رواية النافي ؛ لأن فيها زيادة علم.

٢- الرد على استدلالهم بحديث المسيء:

ذكر في حديث أبي داود تعليم النبي ﷺ للمسيء ذلك، وهي زيادة يجب قبولها على أن الشبي صبلي البله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات؛ بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رأه أساء فيه ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام، بدليل واجبات الحج.

٣- يحمل قول ابن عباس: «سنة أبي القاسم» على الوجوب، ففي الحديث عن عروة بن الزبير قالت عائشة: وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما (أي بين الصفا والمروة) فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. [رواه البخاري]. وبما رواه مسلم عنها رضي الله عنها قالت: «طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون فكانت سنة ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»، فقد أطلقت عائشة رضى الله عنها على الركن «سنة».

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



## 

## أحكام الطهارة

الحلقة الرابعة



إعداد: د/ حد

الحسد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قبل الكلام على كبيفية تطهير النجاسات ننذكر إخواننا بمجمل ما تحدثنا عنه في أنواع النجاسات وأنها تنقسم إلى نجاسات متفق عليها، وهي بول الآدمي وغائبطه، وسور البكلب والخنزير، وميتة الحيوان، ولحم الحيوان غير مأكول اللحم، ولحم الخنزير، والمذي، والسودي، ودم الحسيض والسنسفاس والاستحاضة، وبول وروث الحيوان غير مأكول اللحم، ونجاسات مختلف فيها وهي نجاسة الكلب والدم والخمر وبول وروث ما يؤكل لحمه والمني ورطوبة فرج المرأة، وهناك أنواع أخرى لم نذكرها لعدم الإطالة، أو لقلة الحاجة إليها.

ونود كذلك أن نلغت النظر إلى بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم ينتفع بها كثيرًا في مثل هذه المواضع، وتيسر على كشير من الناس التعامل مع كثير من مسائل الفقه الإسلامي، من هذه القواعد:

قال الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» في شرح هذه القاعدة: فروعها كثيرة جدًا، لا تكاد تحصى، فمنها استحباب الدلك

«الخروج من الخلاف مستحب».

في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح – أي في الوضوء -، وغسل المني بالماء. (١ / ٣٠٥).

فعلى هذا لو استطاع الإنسان الإتيان بفعل يكون متفقًا على إجزائه بين الآراء المختلفة كان أولى من غيره، فمن غسل المنى من الشوب فقد أتى بعمل مجزئ عند من يقول بنجاسة المني، وبعمل مستحب عند من يقول بطهارته، ومنها - أي القواعد - أيضًا: «إنما ينكر المتفق عليه لا المختلف فيه». ومعنى هذه القاعدة: أن المختلف في حكمه بين الفقهاء لاينكر، ولا يجوز الاعتراض عليه والإنكار: معناه النهى، وتوجيه اللوم إلى الفاعل ونهيه عنه. (القواعد الفقهية د. عبد العزيز عزام ص٣٣٨)-

قال السيوطى: ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه: إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، الثانية: ما يترافع فيه لحاكم، فيحكم بعقيدته، الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق. (الأشباء والنظائر ١ / ٣٤٤). ونتكلم الآن عن:

📭 ، كيفية تطهير النجاسات ، 📭

فنقول: هل يجوز التطهير بغير الماء؟

إن المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة: هي الأبدان، والثياب، ومواطن الصلاة، وقد عرفنا عند ذكر أنواع المطهرات أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة ؟ لحديث سماء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: إحداثا يصيب نوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال: تَحَتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فبه. [متفق عليه].

وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال:

أحدما: المنع، وهو قول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمشهور من مذهب

والثاني: الجواز، وهو قول أبى حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

الثالث: الجواز عند الحاجة، وهو القول الثالث عُند أحمد. [مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢١ / ٢٦٩].

🥌 واحتج من قال بعدم إزالة النجاسة بغير الماء بقوله تعالى: «وأَنْزَلْنَا منَ السَّمَاء مَاءً ِ طُهُورًا » [الفرقان: ١١].

 فذكره سبحانه امتنائا، فلو حصل التطهير يغيره لديحصل الامتنان. (المجموع للنووي ١ / ١٤٣). ولحديث أسماء السابق ذكره، وفيه: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضيحه».

تال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله ﴿ تحته أي: تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، وقوله: «ثم تقرصه» أي تدلك موضع الدم

بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشريه الثوب منه.

وقوله: «تنضمه» أي: تغسله. قاله الخطابي. وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه بالماء، ثم نقل عن الخطابي قوله: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور. (الفتح: ١ / ٣٩٥ بتصرف).

قالوا: ولأنه لم ينقل عن النبي عن إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغيره، فوجب اختصاصه، إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر، ليعلم جوازه كمل فعل في غيره. (المجموع للنووي

واحتج من قال بجواز إزالة النجاسة بغير الماء بقول عائشة رضى الله عنها: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها». رواه البخاري. ومصعته - بفتح الميم والصاد والعين -: أي أذهبته، وأجيب عنه بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته، بل تصح الصلاة معه، ويكون عفواً، ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، وأجيب عنه أيضًا بأنها ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غسلته بعد ذلك. (المجموع للنووي ١ / ١٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١ / ٣٩٦).

واحتجوا كذلك بأن السنة قد جاءت بالأمر بإزالة النجاسة بالماء، كما في حديث أسماء، وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغيرها من الأحاديث، وأنه قد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور». (رواه أبو داود حديث رقم (۲۵۰)، وأحمد ۲ / ۹۲).

ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها خلاً تطهر باتفاق المسلمين. (مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ۲۲۹ بتصرف).

قال الإمنام التشموكاني بعد عرضه لآراء

العلماء في هذه المسألة: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وقرك المنى وحته وإماطته بإذخرة، وهذا لأنه يقول بنجاسة المني، وأمثال ذلك كثير، ولم يأت دليل يقضى بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم، فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة إلى فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها - أي الماء - وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لنذلك، وإن وجند فيرد من أفراد النجاسة لم يقع في الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. (نيل الأوطار ١ / ١٢٩).

قال ابن حرم في المحلى: كل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله عن فيه بالتطهير أو الفسل فلا يكون إلا بالماء أو التراب إن عدم الماء إلا إن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عينده (١/١١). والمسلك الذي سلكه الإمام الشوكاني ومن قبله ابن حزم الظاهري في تلك المسألة مسلك محمود، فالمتنبع لنصوص الشرع من كتاب وسنة بجه أن فالمتنبع لنصوص الشرع من كتاب وسنة بجه أن الماء هو الأصل في التطهير ولا بلجا إلى غيره إلا عند فقده أو لوجود حرج في استعماله.

وو طرق التطهير بالماء وو

أما عن كيفية التطهير بالماء فتكون بطرق متعددة منها:

أولا: الغسل بالماء الطهور المطلق فقط: وذلك لكل ما لا يجزئ فيه المسيح أو النفيع ولا يحفي الميار الماء بل لا يب من اذالية كين النجاسة وأثرها إلا أن يقيق إذالية الأثر فيكتفي يازالية عين النجاسة، والميل ذلك حديث أسماء

بنت أبي بكر رضي الله عنها السابق ذكره. أما الاكتفاء بإزالة عين النجاسة دون أثرهافدليله حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قلت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا حيض فيه، قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه». قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره ؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». روا، أحمد، وأبو داود، وصححه الإلباني.

ويستحب إزالة الأثر بشيء حاد لحديث معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. (رواه أبو داود)،

وقال الشافعي بوجوب إزالة الأثن واحتج بحديث أم قيس بنت محصن مرفوعًا وفيه: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فيال ابن القطان: وإسناده في غاية الصحة.

قال الشوكاني: قيل: يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة، ويستفاد من قوله عن «لا يضرك أثره» أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يض لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مسبت قنر. (نيل الأوطار ١ / ١٣٢، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ١ / ١٣٨).

ويرد هنا سؤال: هل يشترط العصير عند إزالة النجاسية من الثهاب ؟ وهل بشيترط العدد في الغسل كنلك؟

قال الحنفية النصابة فان كان وجل النجاسة وطا يوكن عصره كالثباب فطهارته بالغسل والعصر الي عصره كالثباب فطهارته بالغسل والعصر الي الماء لا يستخرع كثير النجاسة ورئية ويالغسل ثلاثا والعصر في كل عرق أن كانت النجاسة ورئية ويالغسل ثلاثا والعصر في كل عرق النجاسة ورئية ويا يستخرع كثير النجاسة ومعا لا يستخرع كثير النجاسة ومعا لا يستخرع كثير النجاسة ومعا لا يستخرع كثير النجاسة والمارته يزوال عين النجاسة، والم من النجاسة فطهارته يزوال عين النجاسة، والم ين النجاسة والمارته يزوال عين النجاسة، والم ومن النجاسة فطهارته يزوال عين النجاسة، والم ومن النجاسة فطهارته يزوال عين النجاسة، والم شيئا والله والمارة فلها النجاب (الفقه الإسلامي والمارة فلها النجاب) (الفقه الإسلامي والمارة فلها النجاب) (الفقه الإسلامي والمارة النجابية الرحالية الإسلامي والمارة النجابية النجابية المارة النجابية المارة المارة النجابية المارة النجابية المارة المارة النجابية المارة المارة النجابية المارة المارة المارة المارة النجابية المارة ا

لأن سنبي على أمر بغسل الثياب كما في حديث أسماء، وحديث أم قيس، ولم يأمرهن بعصر لثياب، ولأن الغاية من الغسل هو إزالة عين الناسة، فمتى تحقق ذلك كان مجزئًا.

أما بالنسبة إلى العدد فمذهب الشافعية والحنابلة على غسل ما نجس بملاقاة شيء من لعاب أوبول سائر الرطوبات من كلب أو خنزير وما تولا منهما مع حيوان طاهر، سبع مرات إحداهر بالتراب الطاهر ؛ لقوله ﷺ: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهر بالتراب». متفق عليه من حديث أبي هريرة. الفقه الإسلامي وأدلته ١ / ٣٣٣).

والنسلة الأولى الأفضل أن تكون بالتراب، ويجزئ غير التراب من الصابون وغيره من المزيلات عند الحنابلة، ولا يجزئ غير التراب عند النسافعية، وهو الأصبح، قال الشبيخ ابن عشيمان في الشرح الممتع في رده على قول الحنابلة: وفيه نظر لما يلي:

١- أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.

٢- أن السدر والأشناف كانت موجودة في عهد النبي على ولم يشر إليهما.

٣- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.

قلت: وهو ما أثبت العلم حديثًا.

٤- أن التراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. (١ / ٣٥٦).

أما سائر النجاسات فذهب الحنابلة إلى أنها تغسل أيضًا سبع مرات بالماء ؛ لقول ابن يعُمر رضى الله عنهما: «أمرنا بغسل الأنجاس ﴿ يُسْبِعُا ». ورد بدون عزو لصدره، وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط العدد في سائر النجاسات الأخرى. [ابن ضويان في منار السبيل ١ / ٦٣، وكذا من قبله ابن قدامة].

﴿ وذهب الحنفية إلى اشتراط الغسل ثلاثًا للنجاسة غير المرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما ؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عشه: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا». وهو حديث لا يصبح، كما في نصب الراية للزيلعي، ولحديث أبي هسريسرة رضي السله عسنه: «إذا

استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في إنائه». [متفق عليه].

أما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح. (الفقه الإسلامي وأدلته ١ / ٣٣١].

ولم يشترط المالكية عدد معين للغسل، لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها، وأما العدد المشترط في غسل سبعًا من ولوغ للكب، فهو عيادة لا للنجاسة.

الراجح: وما ذهب إليه الشافعية من اشتراط الغسل سبعًا إحداهن بالتراب من نجاسة الكلب والخشريس، وعدم اشتراط التعدد في سائر النجاسات الأخرى هو الأرجح والله أعلم ؛ لأن الينبي على أكثر من حديث أمر بإزالة النجاسات دون أن يحدد عدد معين للغسل فدل على أن العبرة بإزالة النجاسة دون نظر إلى عدد الغسلات.

ثانيًا: المكاثرة بالماء: وهي صب الماء أو إيراده على النجاسة، ويكون ذلك فيما يشق غسله كالأرض والأثاث وغير ذلك ؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: «دعوه وأريقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين»، رواه البخاري (۲۲۰).

قال الحافظ في الفتح: وفيه - أي الحديث -أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة ذكرها ابن حجر يضيق المقام عن ذكرها وحري بالمرء معرفتها. (انظر الفتح ۱ / ٣٣٨).

ثالثًا: النضيح بالماء (وهو الرش بالماء): ينضح بول الصبى الذي لم يطعم قبل مضى حولين غير لبن التغذي أو طعم غيره، لكن ليس على جهة التغذي كدواء وغيره، أما غائطه فيغسل كالكبير ويغسل أيضاً من بول الجارية -أي الأنثى - سواء طعمت غير اللبن أو لم تطعم ؛ لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه الجماعة.

ولحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يُغسل». رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا، وهناك روايات أخرى في الباب عن عدة من الصحابة رضى الله عنهم ذكرها الإصام الشبوكاني في (نيل الأوطار ١ / ١٤٧ وما

والنضح: أن تتبعه - أي بول الغلام - دون فرك، أو عصر حتى يشمله. (الشرح المتع ١ / ٣٧٢).

والحكمة من التفرقة بين بول الغلام وبول الأنثى، يكفينا أن السنة قد جاءت بذلك، وبعض العلماء التمس الحكمة في ذلك فقال: إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر لضيق مخرجه والعادة أن يكثر حمله على الأيدي – أي الغلام – ويفرح به، ويحب أكثر من الأنثى، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة بغسله فخفف فيه. (الفقه الإسلامي وأدلته ١ / ٢٦٠، الشرح الممتع ١ / ٣٧٣).

رابعًا: المسح: ويكون بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل، كالسيف والنعل والخف قياسًا على الدلك بالأرض للنعل والخف كما سيأتي. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٩).

هذه أهم كيفيات التطهير بالماء التي ذكرها أهل العلم، والآن ننتقل إلى:

النطهير بغير الماء التطهير بغير الماء التاء التاء

فنبدأ بالتراب؛ لأنه هو البديل عن الماء في الطهارة الحكمية، وقد سماه النبي 👺 بالطهور

ولاستخدام التراب في التطهير طرقً منها: أولا: الدلك: وذلك لما أصباب الخف أو النعل

من الأذى وذلك بدلكه – أي مسحه – بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور». رواه أبو داود (۳۸۰).

ففي الحديث دليل على جواز تطهير النعل بالتراب، ولحديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما». (رواه أحمد ٣ /۹۲، وأبو داود ۲۵۰).

قال الإمام الشوكاني: والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب، ولا فرق بين النعل والخف للتنصيص على كل واحد في حديث الباب ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفرق. (نيل الأوطار ١ / ١٤٧).

ثانيا: تكرار المشي أو المرور: الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تنكشف ولا يظهر منها شيء، ولكن قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة إن هي مرت عليها، فماذا تفعل ؟ الجواب هو ما ثبت عند أحمد وأبي داود أن امرأة قالت لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشى في المكان القذر؟ فقالت لها: يطهره ما بعده.

وعلى هذا فيكفي المرأة مشيها في المكان الطاهر بعد مرورها بموضع النجاسة، فتطهر شوبها الأرض. (تمام المنة، عادل عزازي ١ / ٣٧ بتصرف).

وهناك صور أخرى لإزالة النجاسة بغير الماء والتراب:

نرجيها إلى العدد القادم إن شاء الله.

ننبه إلى خطأ حدث سهوًا في العدد الماضي، وهو عند الكلام عن حكم طهارة المني، والخطأ الموجود في العدد الماضي هو: «وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من طهارة (بول) الآدمي هو الأقوى دليلاً». والصواب: «وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من طهارة (مني) الآدمي هو الأقوى دليلاً». وأتوجه بالشكر للإخوة القراء الذين تنبهوا لهذا الخطأ واتصلوا بالمجلة لتصحيحه.

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لله تعالى، من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض أحكام الربا، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

#### وو معنى الربسا وو

الربا: الزيادة. قال ابن منظور: ربا الشيء يربو ربوًا ورباءً زاد ونما وأربيته نميته. [لسان العرب لابن منظور ج٣ ص١٥٧٢].

وفي التنزيل العزيز: «وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّه وَمَا أَتَسْتُمْ مِنْ زُكَاةٍ تُربِدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» [الروم: ٣٩]، ومنه أخذ الربا الحرام.

الربا شرعًا: الزيادة في أشياء مخصوصة. [المغني لابن قدامة ١ / ٥١].

#### وو حكسم الربساوو

الربا حرام بدليل القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما الدليل من القرآن الكريم، فيقول الله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُّمَ الرِّبَا » [البقرة: ٢٧٥]. ويقول جل شانه: «يا أيُّها الَّذِينَ أَمَنُوا

#### الدق الدق صلاح نجيب الدق

اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ -اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٨].

وأما الدليل من السنة فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الرحف، وقذف المصصنات المؤمنات الغافلات». [البخاري حديث ٢٧٦٦، ومسلم حديث ٨٩].

روى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشياهديه وقال: هم سواء. [مسلم حديث ١٥٩٨].

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الربا محرم. [المغني لابن قدامة ٦ / ٥٢].

#### و الفرق بين الربا والربح والأجر وو

أولاً الفرق بين الربا والربح: الربح هو الزيادة الحاصلة في المبايعة (نتيجة البيع).

[المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص٢٧٠].

ويختلف الربح عن الربا في أن الزيادة في التعامل الربوي ثابتة ومعلومة مسبقًا، وأما الربح في التجارة يكون غير ثابت وغير معلوم

مسبقًا، بل هناك احتمال الخسارة، وهذه الخسارة يتحملها صاحب المال، وأما في المعاملات الربوية لاصلة لصاحب المال بالخسارة، كذلك يبذل صاحب المال الجهد في البيع والشراء، في حين لا يبذل صاحب المال في المعاملات الربوية أي جهد، بل يتقاضى زيادة مقابل الأجل الذي يبقى فيه ماله عند المقترض.

ثانيًا: الفرق بين الربا والأجر:

الأجر: هو ثمن المنفعة في العقد المتفق عليه بين طرفين، والأجر يكون مقابل خدمة يقوم بها شخصً، فلا يستحق هذا الأجر أحدً إلا بعد قيامه بالخدمة المطلوبة منه، وأما الربا فلا عبرة فيه بوجود هذه الخدمة، وإنما هو زيادة يأخذها صاحب المال مقابل الأجل. [التدابير الواقية من الربا لفضل إلهي ص٣٠، ٣٢].

#### ن القروض الاستهلاكية والإنتاجية و

ومن ربا النسيئة ما يُطلق عليه في هذا العصر بالقروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية، وسوف نتحدث عنها بشيء من الإيجاز، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

#### □ القروض الاستهلاكية 📭

هو ما يفترضه الشخص المعسر (الفقير) لحاجته الضرورية ويدفع مقابل ذلك زيادة محددة على المبلغ الذي اقترضه، ويسمى قرضاً استهلاكيًا لأن القرض يؤخذ للاستهلاك.

#### وو القروض الإنتاجية ن

هو ما يقترضه الشخص الموسر (الغني) لاستخدامه في مشروعات استثمارية تعود عليه بالربح الوفير، ويدفع مقابل ذلك زيادة محددة على المبلغ الذي اقترضه وكلاً من القروض الاستهلاكية، والإنتاجية ذات الفائدة المحددة من الربا الحرام.

وقد صدرت فتوى أجمع عليها كبار علماء المسلمين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٨٤هـ (١٩٦٥م) جاء فيها: الفائدة على أنواع القروض كلها حرام، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي. (فقه البيع والاستيثاق للدكتور السالوس ص٧٧٨- ٢٨٠].

#### ووشهبة حول القروض الإنتاجية وو

زعم بعض المعاصرين أن الفائدة على القروض الإنتاجية لا يطلق عليها ربا، وبالتالي فهي ليست بحرام، واستدلوا على ما ذهبوا إليه، وهو القول بعدم حرمة القروض الإنتاجية، أن الله حرم الربا الذي كان موجودًا وقت نسزول السقسران، الاوهسو السقسروض الاستهلاكية، أما القروض الإنتاجية ذات الفائدة لم تكن معروفة عند العرب.

#### وي والرد على هذه الشبهة وو

أولاً: لو نظرنا إلى قروض الجاهلية التي حرمها الإسلام وجدنا ندرة القرض الاستهلاكي، وذلك لأن العربي في ذلك الوقت كان نادرًا ما يحتاج إلى قرض استهلاكي لأن العرب كانوا يعيشون في الصحراء والقليل من الطعام والشراب والكساء كان يكفيهم، أما مكة في الجاهلية فكانت مدينة تجارية عظيمة وأهلها اعتادوا القيام برحلتين تجاربتين إحداهما إلى اليمن شتاءً، والأخرى إلى الشام صيفًا، وبلغ أهلها من المهارة في التجارة أن أصبحوا لايدانيهم أحد من أهل عصرهم وكانت القوافل تأتي إلى مكة من كل مكان، وكانت الأسواق تنصب حول مكة لتصريف هذه التجارة، ولذلك مهر أهلها في النسيئة والربا وفي كل ما يتصل بالتجارة من أسباب المعاملات، ومن هنا نرى أن مثل هذا المجتمع

العربي تندر فيه القروض الاستهلاكية وتكثر فيه القروض الإنتاجية للتجارة. [موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس ص١٠١].

ثانيا: لو افترضنا جدلاً أن القروض الإنتاجية ذات الفائدة، لم تكن معروفة عند العرب في الجاهلية وعند نزول القرآن، فأقول: إن الإسلام هو دين الله الخاتم، ولذا فقد وضع الله تعالى قاعدة عامة صالحة لجميع الناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة، تساير تطور الإنسان المادي وتقدمه، وهذه القاعدة هي قول الله تعالى في كتابه العزيز: «وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » [البقرة: ٢٧٥].

فكل ما يصدق عليه أنه ربا مستوفيًا لشروطه، سواء كان موجودًا في عهد الرسول عليه أنه ربا وفاته فهو يصدق عليه أنه ربا ويأخذ حكمه، لا يقال إن هذا لم يكن موجود وقت نزول القرآن الكريم أو غير موجود، لنتذكر جميعًا هذه القاعدة الفقهية الهامة: «كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا».

#### د الأشياء التي يحرم فيها الرباد

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء». [مسلم ٢/

ويتضح من هذا الحديث الشريف أن أصول الأشياء الربوية ستة وهي: الذهب والفضة، والقمح والشعير، والتمر والملح.

#### الم علم تحريم الربا ال

يقول السيد سابق - رحمه الله -: هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر

تنتظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها، فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود تنضبط بهما المعاملة والمبادلة، فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع، وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة، فإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضارًا بالناس ومفضيًا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم. [فقه السنة ٤ / ٧٩].

قال ابن قدامة: والحاصل أن ما اجتمع فيه \_الكيل والوزن والمطعم، من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز، والدخن، والذرة، والقطنيان، والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه.

وهذا قول أكثر أهل العلم. [المغني لابن قدامة ٦

خلاصة القول: إن علة تحريم الرباهي الثمنية، أو الكيل والوزن مع المطعومية، والادخار.

الثمنية: ما يصلح أن يكون ثمنًا لشراء

المطعومية: ما يقتات منه الإنسان غالبًا ويعيش عليه.

فإذا وجدت علة الثمنية في غير الذهب والفضة كالأوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر، أخذ حكمهما فلا يباع إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد في نفس المجلس، فإذا وجدت علة المطعومية مع الادخار في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح، أخذ حكمهما، فلا يباع إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد في نفس المجلس. [المغني لابن قدامة ٦ / ٥٨، وفقه السنة ٤ / ٧٩].

وللحديث بقية إن شناء الله، والحمد لله رب العالمين.

# 

#### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الأحلام المزعجة والكوابيس تصيب بعض الناس الذين ينامون على غير وضوء ويقصرون في قراءة أذكار ما قبل النوم، وفيما يلي بيان بكيفية تفادي حدوث تلك الظاهرة:

١- قراءة أية الكرسي عند النوم:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: «الله لا إله إلا هو الحي التقيوم» لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح». رواه البخاري.

٢- قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة:

لقوله على: «من قرأ بالآيتين أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». متفق عليه.

قال العلماء - عليهم رحمة الله -: كفتاه من كفتاه من قيام اللكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل.

٣- قراءة سورة البقرة في البيت:

لقوله عند: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»، رواه مسلم

ولقوله على: «اقرأوا سورة البقرة، فإن المركبة، وتركبها حسرة، ولا أخذها بركبة، وتركبها حسرة، ولا أن أن تستطيعها البطلة». (يعني السحرة). رواه مسلم.

## الماد: د/ حسن إبراهيم

٤- قراءة المعوذات الثلاثة ثلاث صرات صباحاً ومساء:

لقوله ﷺ: «قل: «قلْ هُو الله أَحَدُ» والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء». رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

ه النوم على وضوء مع الأذكار:

كما جاء في إرشاد النبي في للبراء بن عازب حيث قال له: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت»، واجعلهن آخر ما تتحدث به.

٦- عدم ذكر ما يكرد في نومه:

يقول رسول الله 🛎: «إذا رأى أحدكم رؤيا

الله، فليحمد الله عليها، ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». متفق عليه.

وفي رواية اخرى: «الرؤية الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثًا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره». وفي رواية: «إذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثًا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثًا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه».

ويقول رسول الله عن «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في مناهه». رواه مسلم.

٧- التحصن باسم الله تعالى:

قول رسول الله عن «إذا أوى أجدكم إلي فراشه فلينفض فراشه بداخله إذاره (يعني يطرف إذاره من الداخل) فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: «ياسمك ربي وضعت جنبي، ويك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارجمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عيايك الصالحين». منفق عليه.

٨- الذكر والوضوء والصلاة:

قول رسول الله في "يعقد الشيطان على المقدة بالشيطان على المقدة بالله في المقدة عليك ليل علويل فارقد، يعتبد ليل علويل فارقد، عقدة عليك ليل علويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة،

فإن توضا انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». متفق عليه.

٩- ذكر اسم الله عند دخول البيت وعند
 الخروج منه:

لقوله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». بواه

ولقوله عن قال (يعني إذا خرج من بيته): يسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت وتنحى عنه الشييطان، رواه أيو داود والترمذي والنسائي وصححه الإلباني.

۱۰- إغلاق الأبواب وكف الصبية عن الخروج بين المغرب والعشاء:

لقوله الذا كان جنع الليل أو أمستم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر جينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الإيواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتع يايا مغلقا، وأوكوا قريكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله، وفحروا أنيتكم واذكروا اسم الله، وله أن تعرضوا عليه الميطان شيطا واطفتوا مصابيحكم، متفق عليه.

هذا، والله خدر حافظًا وهو أرجم الراجمين.

الالمال الله من الله ما جعون الم

توفي سوم السبب أرسيم أول ١٤٤٠ ألم الموافق ١٨ مارس ٢٠٠٠ م الشبيخ عيباس دويدار شبيل من مؤسسي فرع منشأة البكاري، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

## و الجمعية العمولة القياط القياط القياط العام المعالم ا

إذه في يوم الخميس ٢٠ ربيع الآخر ١٦٠٥/ / ٤ / ٢٠٠٩ وعقب صلاة الظهر انعقدت الجمعية العمومية العادية بمقر المركز العام ٨ شارع قوله - عابدين - القاهرة بحضور (١٢٣) فرعًا من فروع الجماعة، وذلك لاعتماد الميزانية العمومية واختيار المجلس الآدي،

الرئيسالعامللجماعة نائب الرئيس العام، والمشرف على رئيس محلس علماء الجماعة أميين الصيندوق الأميين الصعام مديرإدارة المعوة والإعلام مديرإدارةالتعليموالمعاهد مديد إدارة المسروعات مديرإدارة الأيتام والتكافل الاجتماعي مديرالعلاقات العامة وشئون العاملين مسديسر إدارة السفسروع مسديسر إدارة الستسراث مدير إدارة السقرآن مدير الإدارة القانونية والأملاك مدير إدارة المكتبات

١- الدكتور / عبد الله شاكر الجنيدي ٢- الدكتور / عبد العظيم بدوي الخلفي

۳-الدكتور / جمال أحمد السيد المراكبي المهندس: محمد عاطف التاجوري 0-الشيخ / أحمد يوسف عبد الجيد 7-الشيخ / علي إبراهيم حشيش ٧-الشيخ / زكريا حسيني محمد ٨-الشيخ / أسامة علي سليمان ٩-الشيخ / أسامة علي سليمان ٩-الشيخ / معاوية محمد هيكل ١٠-الشيخ / أبو العطاعبد القادر محمود ١٠- الشيخ / محمد رزق ساطور ١١- الشيخ / فتحي أمين عثمان ١٢- الشيخ / جمال عبد الرحمن إسماعيل ١٢- الشيخ / جمال عبد الرحمن إسماعيل ١٢- الشيخ / حسن عبد الوهاب البنا ١٠٠ الشيخ / حسن عبد الوهاب البنا

الأمين العام أحمد يوسف عبد الجيد

